

## تقديم

من القواعد الأساسية التي نسير عليها في نشر الأصول القديمة احترام النص الذي ننشره كلمة كلمة ؛ لأن هذه هي أصول تاريخنا وفكرنا . ولكني لاحظت أن الكثير من مؤلفينا القدامي ـ رغم علمهم الواسع ووقوفهم على الأصول ـ لا يتميزون بذكاء قوى عربي ، فالطبري ـ على علمه الواسع وعمله الكثير ـ ينفق نحو خمسين صفحة من تاريخه في الكلام على إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم وكلهم أنبياء ، ثم ينتهي بعد المناقشة الطويلة والروايات المتعددة إلى القول بأن إسحاق هو الذي بني الكعبة مع إسماعيل أو أنه أفضل بني إبراهيم والطبري لا يشعر هنا أنه يفضل اليهود علينا في صراعنا والمبدى معهم . وحتى في سيرة الرسول نجد أن حرفية النقل عند بعض مؤرخي السيرة تجعلهم يروون أخباراً لا تليق ، وكان أحسن لو أنهم لم يرووها .

وهل هناك أغرب من الإصرار على أن رسول الله يه تزوج عائشة \_ رضى الله عنها \_ عندما كانت سنها سبع سنوات ؟ ما معنى أن يتزوج النبى طفلة ؟ حقًا إنه لم يدخل بها إلا عندما كانت سنها تسع سنوات ، و لكنها كانت لا تزال طفلة . لقد

أثبتنا نحن \_ جماعة من مؤرخى الإسلام \_ أن عائشة عندما تزوجت رسول الله كان عمرها تسعة عشر عاماً(\*) ، وهذا هو المعقول المقبول .

هذا الكتاب يدقق البحث في روايات كتابنا القدامي، ويقدم لك أمثلة كثيرة من الكلام المهين لنا الذي يأتوننا به، ويؤكد لنا أننا ينبغي أن نُنقي أصولنا، وأن نكون حذرين في قراءة أصولنا، فإن الكثيرين من مؤلفينا القدامي يقعون في أخطاء كبيرة، وهي ظاهرة الخطأ، ولابد من إصلاحها. وهذه قاعدة أساسية ينبغي أن نسير عليها حتى نطمئن على صحة نصوصنا، فإن الكتابة لا تحتاج فحسب إلى دقة، بل هي تحتاج إلى ذكاء، فأنا أقرأ الأصول بذكاء وأصححها. لا يمكن أن أنقلها كما هي، كما سيرى القارئ في الأمثلة التي سأضربها هنا في هذا الكتاب.

وسلام من الله على القراء . وفقهم الله في مطالبهم العلمية، ووهبهم الصحة والعافية .

الجمعة ٢٦ من يونيو ١٩٩٢

د . حسين مؤنس

<sup>( \* )</sup> وهذا رأى الكاتب .

<sup>-</sup> ومعظم المصادر تذكر أنها ما بين تسع وإحدى عشرة سنة ( كما جاء فى طبقات ابن سعد ، والإصابة لابن حجر العسقلانى ، والاستيعاب لابن عبد البر).

(المصحح)

## الفصل الأول

## بحسن نية أساء إلينا القدماء

### بسم الله الرحمن الرحيم

طبعاً ضايقتنى حكاية ما سمى بالآيات الشيطانية ، كما ضايقت غيرى من المسلمين . وبداية ينبغى أن أقول : إنه لا يمكن أن يكون هناك شيء يسمى آيات شيطانية ؛ لأن الآيات لا يمكن أن تكون إلا إلهياة ، أما الذين ابتكروا حكاية الآيات الشيطانية فهم الذين أرادوا أن يسيئوا إلى الإسلام ، فقالوا : إن هناك آيات وصلت إلى رسول الله هي من الشيطان ، والذى ضايقنى أكثر هو أننا نحن أصل حكاية تلك الجمل التى وضعها الشيطان على لسان رسول الله ي بكى يقول للناس : إنها أتته من الله سبحانه وتعالى ، لكى يرضى عنه المنكرون ، فقالها ثم نبهه جبريل إلى حقيقة الأمر فنفاه .

وأصل الحكاية موجود عند أبى جعفر الطبرى ، وإنها لمصيبة أن نجد أن معظم كبار مؤرخينا كانت فيهم سذاجة جعلتهم يحكون حكايات تمس الإسلام ، وقد فعلوا ذلك عن حسن نية أو عن فرط ثقة في الإسلام ، ولم يكونوا يتصورون

أنه سيجيء يوم يظهر فيه أعداء لدودون للإسلام من أمثال بعض المستشرقين يأخذون هذه الأخبار ويستعملونها ؛ لكي يلحقوا بالإسلام أذى شديداً . وإليك القصة كما وردت عند الطبرى ؛ لترى كيف كان هذا المؤرخ « عبيطاً » إلى درجة يتصور معها أن مثل هذا الخبر لا يمكن أن يضر الإسلام. قال أبو جعفر الطبرى (جـ٢ ص٣٣٧ وما يليها ) : « فكان رسول الله على صلاح قومه ، محبًا مقاربتهم بما وجد إليه السبيل ، قد ذُكر أنه تمنى السبيل إلى مقاربتهم ، فكان من أمره في ذلك ما حدثنا ابن حُميد قال : حدثنا سلمة قال : حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد المدنى ( أو المرى ) عن محمد ابن كعب القُرظى قال : لما رأى رسول الله على تولى قومه عنه ، وشق عليه ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم به من الله تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب « أو يقرب » بينه وبين قومه ، وكان يسره مع حبه قومه وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم حتى حدث بذلك نفسه وتمناه وأحبه، فأنزل الله عليه ﴿ وَالنَّجِمِ إِذَا هُوَىٰ ۞ مَا ضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقَ عَنِ الْهَوَىٰ ٢٣ ﴾ فلما انتهى إلى قوله : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّأْتُ وَالْعُزِّيٰ آ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ آ ﴾ (سورةالنجم ٥٣ / ١ - ٢٠) ألقى الشيطان على لسانه ـ لما كان بحدث به نفسه ويتمنى أن يأتي به قومه : « تلك الغرانيق العلا ، وإن شفاعتهن لترتجي

يه » . فلما سمعت بذلك قريش فرحبوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم فأصاخوا له ـ والمؤمنون يصدقون نبيهم فيما جاءهم به عن ربهم ولا بتهمونه على خطأ ولا وهم ولا زلل ، فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيها فسجد المسلمون لسحود نبيهم تصديقاً لما جاء به وإتباعاً لأمره ، وسحد من في المستجد من المشتركين من قريش وغيرهم ؛ لما ستمعوا من ذكر آلهتهم ، فلم يدق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا وسجد إلا الوليد ابن المغبرة ؛ فإنه كان شيخاً كبيراً فلم يستطع السجود ، فأخذ في بده حفية من البطحاء فسجد عليها ، ثم تفرق الناس من المسجد وخرجت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم يقولون : قد ذكر محمد آلهتنا أحسن الذكر قد زعم فيما يتلو «أنها الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لترتجي » ويلغت السحدة من بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله عليه من وقيل: أسلمت قريش ، فنهض منهم رجال وتخلف آخرون . وأتى جبريل رسول الله ﷺ فقال: يا محمد ما صنعت ؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله عن وجل ، وقبلت ما لم يقل الله . فحنن رسول الله ﷺ عند ذلك حزناً شديداً ، وخاف من الله خوفاً كثيراً ، فأنزل الله عز وجل ـ وكان به رحيماً ـ يعزيه ويخفف عليه الأمر ويخبره أنه لم يكن قبله نبي ولا رسول ( إلا ) تمنى كما تمنى وإلا أحب كما أحب إلا والشيطان قد ألقى في أمنيته كما ألقى على لسانه ﷺ فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته ، أي

فأذهب الله عن رسوله الحنن ، وآمنه من الذي كان يضاف ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آلهتهم : أنها الغرانيق العلا ، وأن شفاعتهن لترتجى . بقول الله تعالى حين ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأَنفَىٰ (آ) تلك إذًا قسمة ضيزى (آ؟) ﴾ أي عوجاء ﴿إنْ هِيَ إِلاَ أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاوُكُم ﴾ إلى قوله : ﴿ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ (٢٠) ﴾ شميتُمُوهَا أَنتُمْ وآبَاوُكُم ﴾ إلى قوله : ﴿ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ (٢٠) ﴾ (سورة النجم ٢٥/٢١ - ٢٠)

أى : كيف تنفع شفاعة آلهتكم عنده ! .

فلما جاء من الله ما نسخ ما ألقى الشيطان على لسان نبيه قالت قريش: ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتكم عند الله فغير ذلك وجاء بغيره. وكان ذلك الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسوله على قد وقعا في فم كل مشرك فازدادوا شراً إلى ما كانوا عليه وشدة على من أسلم واتبع رسول الله على منهم ... » (الطبرى تاريخ ٢/ ٣٢٨ ـ ٣٤٠).

ولم بكتف الطبري بذلك بل أورد نفس الحكاية في تفسيره ( حــ١٧ ص ١٣١ ـ ١٣٢ من طبعة بـولاق ) ثم ردد نفس الخبر بصورة أخرى في نفس تاريخه ( جـ٢ / ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ) أي أنه ما زال يقول ويعيد حتى يتصور الإنسان أن الأمر حدث كما روى . ومن الواضح أن في الخبر مبالغة ، فليس هناك ما يمنع من أن يكون رسول الله ﷺ قد رجا أن ينزل الله على لسانه شيئاً يقرب بينه وبين الكافرين ، وليس من الضروري أن يكون الرسول ﷺ قد فكر في ذلك ، ولكن يستبعد أن يكون قد قال هاتين الجملتين ، بل يكفي أن تكونا قد خطرتا بباله فكان ذلك أكدت ذلك وهي قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلا نَبِيِّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ ٱلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيِّهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ لا اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَليمٌ عَليهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا لَا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ يفهم منها أن الرسول ألقى شيئاً بلسانه ، وقد يكون الكفار هم الذين اقترحوا ذلك وتمنى الرسول أن يرسل إليه ما يشبه ذلك حتى لا تشتد عداوة الكفار له وللمسلمُين ، خاصة وأن الضعفاء منهم كانوا قد خرجوا إلى الحبشة . وكان رسول الله ﷺ يجتاز محنة كبرى ، ولعله تمنى أن يخفف الله عليه من وقعها ، ولكن تكرار الطبري إباها وإصراره عليها أمر بدل على غفلة . أما ربط ذلك بعودة بعض مهاجرى الحبشة ظنا منهم أن السلام قد

استقربين رسول الله والكفار فليس ضروريّا أيضاً ؛ فإن الكثيرين من مهاجرى المسلمين إلى الحبشة كانوا في حال سيئة جدّاً هناك . والذي يهمنا هو أن الرسول على كان في ظروف سيئة جدّاً ، وكان المسلمون قلة ، ولكن الرسول ثبت وإن كان قد تمنى أن ينزل الله ما يمكن أن يخفف من ضغط الكفار على المسلمين ، وهذا طبيعى .

ولم يكن يخطر على بال أبى جعفر الطبرى أنه سيجىء اليوم الذى يوجد فيه أعداء للإسلام يقرءون كتابه بكل عناية باحثين عن براهين يؤكدون بها ما يزعمون من أن رسول الله قد ألف القرآن بنفسه - والعياذ بالله - وأن القرآن كله ليس من عند الله ، ولم يكونوا ليجدوا على زعمهم هذا دليلاً هوأنصع من هذا الذى أتاهم به الطبرى بصورة هى الغاية فى الوضوح . وبالفعل نجد أن المستشرقين من أوائل هذا القرن يقفون أمام وبالفعل نجد أن المستشرقين من أوائل هذا القرن يقفون أمام يريدون مما لا يمكن أن يكون صواباً كما رأينا . والسبب فى ذلك يريدون مما لا يمكن أن يكون صواباً كما رأينا . والسبب فى ذلك أيديهم الكتاب الذى أوحاه الله إلى عيسى - عليه السلام - فقد ضماع الأصل بمضى الزمن ، ولم تبق إلا تلك الأخبار والكلمات ضماع الأصل بمضى الزمن ، ولم تبق إلا تلك الأخبار والكلمات مجموعها - سواء فى العهد القديم أو العهد الجديد - تشبه ما لدينا من الآثار والأحاديث النبوية ، ولا تزيد على ذلك .

وهذا الكلام هـو الذي استند إلىه ذلك الهندي الذي كان مسلماً ، ثم كفر وألف تلك الرواية الهزبلة التي سماها « الآيات الشيطانية » وكل ما فيها هراء وعدوان على الإسلام ورسوله الكريم، وقد فعل ذلك وهو يعرف أن المتعصبين من النصارى سيقبلون على مثل هذا الكلام وسيذيع كتابه ويكسب الألوف، أى أنه باع دينه بالمال . وعندما نشر هذا الكتاب لم يهتم به الناس لسخافته ، ولكن تصدى الخميني له وحكمه بالإعدام على مؤلفه شهره وزاد إقبال الناس عليه . وتعلق أولئك الناس بالقول بأن كل كاتب حر في أن يقول ما يريد ، وإذا أردت أن تنقض ما فيه فألف كتاباً في ذلك ، وهذا طبعاً كلام فارغ ، ولكن الخميني كان سبباً في شهرة ذلك الرجل وذيوع كتابه ، فقد اشتهر الرجل وأصبح رمزاً على حرية الفكر ، وما هو في الحقيقة إلا صعلوك شرير، ولكننا نعيش في عصر مضطرب حافل بالشرور ، والإسلام يخوض فيه معركة مع أعدائه ، ولكننا لا نستطيع أن نخوض هذه المعركة بالحكم على مثل هذا الرجل بالإعدام ، بل يكون الأمر بالعقل والهدوء حتى لا نعطى أعداء الإسلام سلاحاً في يدهم.

المهم أنه لولا أن الطبرى قد نشر هذا الخبر بذلك الإلحاح لما وجد أعداء الإسلام ذلك السبيل إلى النيل منه ، وقد رأينا أنه خبر ليس من الضرورى أن يكون صحيحاً ؛ فهو ملىء بنواحى الضعف ، ولكن كان أحسن لو أن الطبرى لم ينشره ، خاصة

وهو ليس أساسيًا بالنسبة للسيرة النبوية ، وهذا هو الذى أريد أن أقوله فى هذه السلسلة من المقالات ، فإن كتبنا القديمة حافلة بأخبار مثل هذه تسىء إلينا ، ولست أريد بذلك أن نراجع هذه الكتب لنشطب منها هذه الأخبار والإشارات ؛ فليس من رأيى أن نمس النصوص ، بل يكفى أن نحذر من مثل هذا الخبر إذا نحن نشرنا الطبرى أو غيره ، ونؤكد للناس أنها أخبار غير صحيحة ، ونقدم لهم اسباب آرائنا ؛ لكى نحمى الإسلام من أعدائه ؛ لأننا نعيش فى عصر خطر يتصارع فيه الإسلام مع أعدائه والقدامى كانت فيهم سذاجة وثقة فى النفس تجعلهم يرددون كل ما يصل إليهم من الأخبار دون بعد نظر .

والطبرى نفسه يورد في تفسيره خبراً آخر ما كان أغناه عن ذكره ، ولكنه كان رجلاً راوية يروى ما يصله من الأخبار دون نظر إلى النتائج ودون أن يحقق ما يروى . والخبر خاص بزواج رسول الله هي من زينب بنت جحش ابنة عمته ، ونحن نعرف أن أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم لا يزالون يتحدثون عن زيجات الرسول هي وكأنهم يرون في تعدد هذه الزيجات عيباً أو مأخذا على الرسول ، ولا عيب هناك ولا مأخذ ؛ لأن رسول الله هي والمسلمين من حوله كانوا يرون ألا ينبغي أن تظل امرأة دون زواج صيانة لها ، فإذا بلغت البنت سن الرشد كان على الأب أن يبحث لها عن زوج ، ورسول الله هي نفسه كان يكره أن تظل بناته دون زواج ، فعندما ترك المشركون بنات يكره أن تظل بناته دون زواج ، فعندما ترك المشركون بنات

الرسول \_ كان اثنتان منهن قد خُطبَتًا : رقية وأم كلثوم \_ تحدث الرسول إلى أبى بكر ثم عمر في زواج أم كلثوم ، فلما اعتذرا عرضها على عثمان فتزوجها ، وعندما ماتت أم كلثوم زَوَّجَهُ الرسول من ابنته الأخرى وهي رقية، وعندما ترك عبيد الله بن جحش الإسلام في الحبشة تطلقت منه زوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان ؛ لأنه ترك الإسلام ، فكان الرسول على هو الذي تزوج أم حبيبة \_ تزوجها دون أن يراها ، إذ كانت هي في الحبشة وهو في مكة ، ولكن رسول الله على كره أن تظل أم حبيبة دون زوج ، فكتب إلى النجاشي أن يكون وكيله في الزواج منها ، فتزوجها رسول الله بوكالة النجاشي . وهكذا كان الموضوع تقليداً اجتماعيًا لا تظل المرأة في سن الزواج دون زوج ، وكانت هذه هي المشكلة التي جعلت رسول الله علل يتزوج زينب بنت جحش وهي ابنة عمته ، وساتيك بالخبر كما رواه الطبرى في تفسيره ( جـ٢٢ ص ٢٠ ـ ٢١ من طبعة بولاق ) لترى سذاجة الطبرى وكيف أنه أساء إلينا بالطريقة التى روى بها الخبر والأسلوب الذي حكاه به.

قال: حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: كان النبى شخ قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته ، فخرج رسول الله شخ يوماً يريده ، وعلى الباب ستر من شعر ، فرفعت الريح الستر فانكشف وهى فى حجرتها حاسرة ، فوقع إعجابها فى قلب النبى شخ ، فلما وقع

ذلك كُرِّهت إلى الآخر، قال: فجاء فقال: يا رسول الله، إنى أريد أن أفارق صاحبتى، فقال: مالك؟ أرابك منها شئ؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما رابنى منها شىء ولا رأيت ضرا، فقال له رسول الله على واتق الله، فذلك قول الله عن وجل: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ وَجِكَ وَاتِق الله مُبْدِيهِ ﴾، أى: تخفى فى نفسك أنه إن فارقها هو تزوجتها أنت.

وبقية الخبر معروفة ، فقد طلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش ، فزوجها الله سبحانه من محمد على من السماء . ورواية الطبرى للخبر على هذه الصورة تلقى شكّا كبيراً على طبيعة رسول الله على وأعداء الإسلام معنورون إذا هم رأوا هنا قصة حب ؛ لأن أسلوب الطبرى نفسه مفضوح جدّا ، وكأنه يظن حقّا أن رسول الله على قد وقع فى حب زينب بنت جحش عندما رآها فى ثوب خفيف فى بيتها فمالت نفسه إلى الزواج منها ، فزال من قلبها كل حب لزوجها زيد بن حارثة ولم يعد له مفر من طلاقها ثم كان الله نفسه هو الذى زوجها من محمد رسول الله على

والقصة تختلف تماماً عما ظن الطبرى ، ونحن نخطئ عندما نظن أن الطبرى وأمثاله كانوا يعرفون من أسرار تاريخ الإسلام ما لا نعرف ، والحقيقة أننا نعلم . وإليك القصة كما وقعت؛



لتعلم أن رسول الله ﷺ أبعد ما يكون عن مظنة الحب والجنس في هذه المناسبة .

فقد كانت زبنب بنت جحش ابنة عمته ، وقد تربيا معا في بيت واحد ، فهو بعرفها تمام المعرفة ، ولم يكن بحاجة إلى أن براها في ثوب خفيف لكي يقع في حبها ، فإن زينب لم تكن جميلة ، ولم يكن في جسمها ما يفتن ، فقد كانت قصيرة القامة ، ثم إنها كانت مريضة ؛ فهي التي يقال : إنها كانت تستحاض ، ومعنى ذلك أن الدم يسيل منها دائماً لا في المناسبة الشهرية فحسب ... ولكنها كانت من بيت شريف ، فإن أختها حمنة تزوجت مصعب بن عمير الصحابي الشهير ، فلما قتل عنها يوم أحد تزوجت طلحة بن عبيد الله ، فولدت له محمداً وعمر ابني طلحة ، وكان رسول الله على يحب زيد بن حارثة مولاه ، ويريد أن يرفع مكانته ، فزوجه زينب بنت جحش ، فساءها ذلك ؛ لأنه مولى ، ثم إنه كان قبيح الوجه ؛ فقد كان شديد السمرة ، وكان أفطس الأنف ، وفوق ذلك كله كان مزواجاً لا يفتا يتزوج ويطلق، فنفرت منه زينب نفوراً شديداً ، وشكت ذلك إلى رسول الله على وأخذت تسيء معاملة زيد بن حارثة ، فكان يشكو إلى رسول الله علي ويقول له: إنى أريد طلاق زينب ، فيقول له رسول الله عليه : أمسك عليك زوجك واتق الله ، وأحس رسول الله ﷺ أن زينب ظلمت في هذا الزواج ؛ لأن زيد بن حارثة ليس لها بأهل ، وتألم في نفسه ، ولكنه أخفى ما في نفسه ؛ لأنبه كان يحب زيداً ، وكان بقية الصحابة لا يحبون زيد بن حارثة ؛ لأن

رسول الله على كان يحبه ويجعله على رأس القيادات العسكرية حتى ولاه قيادة ست سرايا متوالية ، وأخيراً وجد رسول الله الله لم يعد هناك مفر من تطليق زيد من زينب ، وأنه لا يستطيع أن يستمر في كتمان ما في نفسه من هذه الناحية ، وأذن الله سبحانه له في أن يطلقها منه ، وتم ذلك ، وأراد الله سبحانه أن يعوض زينب عما لقيت من المهانة من زواجها من زيد ، فزوجها من رسول الله على المرتفع مكانها ، وكانت زينب هي المرأة الوحيدة التي زوجها الله سبحانه وتعالى مباشرة من السماء دون عقد من بشر .

تلك هي القصة ، فلا حب هناك ولا فتنة بجنس ، وإنما حكاية إنسانية عادية يشرف بها رسول الشيخ ولا تمسه إطلاقاً. ثم إن الرسول على بعد أن تزوج زينب لم يظهر نحوها أي ميل أو حب خاص ، إنما هي أسعدها أن ترتد إليها مكانتها ، فانصرفت إلى الإحسان وأعمال التقى ، وكانت تفخر على بقية زوجات الرسول ، وتقول : زوجني الله من السماء . وأولم عليها رسول الله بخبز ولحم ، وقال ابن سعد في طبقاته (٨/٥٧): كانت زينب كثيرة الخير والصدقة ، ولما دخلت على رسول الله كان اسمها برة ، فسماها زينب ، وتكلم المنافقون في ذلك ، وقالوا : إن محمداً يحرم نكاح نساء الأولاد ، وقد تزوج امرأة ابنه زيد ؛ لأنه كان يقال له : زيد بن محمد ، قال الله تعالى : وقال الله عند الله ، وقال الله على الله وقالوا : إن محمداً بحرم نكاح نساء الأولاد ، وقد تزوج امرأة النه زيد ؛ لأنه كان يقال له : زيد بن محمد ، قال الله تعالى : وقال الله تعالى : وقال الله عند الله كه .

## الفصل الثاني

# ابن هشام وما فعله بسيرة ابن إسحاق

فى مقالنا الماضى رأيت كيف أن أصولنا القديمة تروى - بحسن نية - أخباراً تسىء إلينا ، فقد رأيت كيف أن الطبرى يصور زواج رسول الله على من زينب بنت جحش على غير صورته الحقيقية ، وأن القارئ لنص حكاية زواجه من زينب بنت جحش فى تفسيره للقرآن يحسب أن هناك ميلاً جسدياً ، وليس هناك أى ميل جسدى فى هذه الحكاية كلها ، ولكن الطبرى كان رجلاً ساذجاً ، وكان لا يدقق فيما يروى ولا فى الصورة التى يروى بها ، فكانت النتيجة أننا اليوم نجد المستشرقين ياخذون أخباره ويستعملونها فى حربهم ضد الإسلام ورسوله ، كما رأينا فى حكاية ما يسمى بالآيات الشيطانية .

ولا بد - إذن - أن نعيد النظر في أصول تاريخنا الإسلامي ، وننبه الأذهان إلى ما يضرنا فيها ، ولست أقصد بذلك أن نشطب منها أخباراً ، فأنا لا أجيز المساس بالأصول ، بل أقصد أن ننبه إلى الخطأ فقط ، أما الأصول فلا يمسها أحد ، وسأضرب هنا مثالاً من أصول السيرة النبوية الشريفة .

مراجعنا عن السيرة كثيرة جدًا ، ولكن أكبرها وأهمها خمسة :

أ ـ السيرة النبوية لمحمد بن إسحاق.

ب \_ مغازى رسول الله لمحمد بن عمر الواقدى .

جــسيرة الرسول لابن سعد ، وهى الجزءان الأولان من طبقاته الكبرى .

د ـ سيرة الرسول لموسى بن عقبة .

هــ سيرة الرسول لعبد الله بن محمد الأنصارى ، وقد ضاع هذا الكتاب ، ولكن ابن سعد احتفظ لنا بفقرات كثيرة منه .

ونكتفى هذا - على سبيل الاختصار - بالكلام عن ابن إسحاق .

ومن المعروف أن هذا الرجل هو من أعاظم مورخى السيرة، وكتابه - حتى بعد تدخل ابن هشام فيه وإفساد نصه - ما زال من مراجعنا الأولى والرئيسية عن حياة الرسول ولكن السمع ما يقوله عنه أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديم فى كتابه الأشهر: « الفهرست » (ص ١٣٦ من طبعة دار المعرفة فى بيروت): صاحب السيرة، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار مطعون عليه غير مرضى الطريقة. يحكى أن أمير المدينة رقى إليه أن محمداً يغازل النساء، فأمر بإحضاره، وكانت له شعرة حسنة فوق رأسه (؟) فضربه أسواطاً، ونهاه عن الجلوس فى مؤخرة المسجد، وكان حسن الوجه، يروى عن

فاطمة بنت المندر زوجة هشام بن عروة ( بن الزبير ) فبلغ ذلك هشاماً فأنكره ، وقال : ومتى دخل إليها ؟ ومتى سمع منها ؟ ويقال : كان يعمل له الأشعار ويؤتى بها إليه ، ويسأل أن يدخلها في كتابه في السيرة فيفعل ، فضمن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة الشعر ، وأخطأ في النسب الذي أورده في كتابه ، وكان يحمل عن اليهود والنصاري ويسميهم في كتبه أهل العلم الأول ، وأصحاب الحديث يضعفونه ويتهمونه . وتوفى سنة خمسين ومائة وله من الكتب كتاب الخلفاء ، رواه عنه الأموى ، وكتاب السيرة ، والمبتدأ والمغازى ، رواه عنه الأموى ، وكتاب السيرة ، والمبتدأ والمغازى ، رواه عنه ابن سعد والنفيلي ، واسم النفيلي محمد بن عبد الله ابن نمير النفيلي ، توفى سنة أربع وثلاثين ومائتين بحران ، ويكنى أبا عبد الرحمن .

فأنت ترى هذا أن محمد بن إسحاق بن النديم لم يقل كلمة خير واحدة فى ابن إسحاق ، وهذا ظلم بين ، فما كان الرجل بهذا السوء ، حقّا كان له خصومه ، ولكنه من أوثق مؤرخينا وأولاهم بالتقدير ، والحقيقة هى أن هؤلاء الماضين كان بعضهم يقع فى بعض لأسباب شخصية وقليلة الأهمية ... وإليك طرفأ مما قاله فيه محققو سيرة ابن هشام المأخوذة عن ابن إسحاق مثلاثة من أوثق علماء مصر هم : مصطفى السقا ، وإبراهيم الإبيارى ، وعبد الحفيظ شلبى (سيرة ابن هشام جا ص موما بعدها) :

وقد ترك ابن إسحاق المدينة ورحل إلى غيرها متنقلاً في

أكثر من بلد . وفي ظننا أن رحلته إلى الإسكندرية التى كانت سنة ١١٥هـ . هي أولى رحلاته التي بدأ بها . وفي الإسكندرية حدث عن جماعة من أهل مصر منهم عبيد الله بن المغيرة ، ويزيد ابن حبيب ، وثمامة بن شفى ، وعبيد الله بن أبى جعفر ، والقاسم بن قزمان ، والسكن بن أبي كريمة . وانفرد ابن إسحاق برواية أحاديث عنهم لم يروها غيره . ثم كانت رحلته إلى الكوفة والجزيرة والرى والحيرة وبغداد ، وفي بغداد ـ على الأرجح ـ ألقى عصا التسيار ، وفيها لقى المنصور وصنف لابنه المهدى كتاب السيرة ، ورواة أبن إسحاق من هذه البلدان أكثر ممن رووا عنه من أهل المدينة ، بل المعروف أنه لم يرو له من أهل المدينة غير إبراهيم بن سعد ، وعاش في بغداد ما عاش حتى وافته منيته بها فدفن في مقبرة الخيزران .

إذن فالمسألة كلها هى أن هذا الرجل كان جميل الصورة عندما كان شابًا ، وكان له ولع بالنساء ، فأنكر عليه أهل المدينة ذلك ، بل أدَّبَه واليها ، وهذا لا يمنع أن يكون ـ فيما بعد ـ عالمًا عظيم القدر . وقد وقعت بينه وبين نفر من كبار أهل المدينة خلافات ، فأساءوا الحكم عليه لأسباب شخصية ، ومن هؤلاء مالك بن أنس الذى وقع فى خلاف مع حاكم المدينة بسبب امرأة كان مالك يملكها فوضع حاكم المدينة يده عليها ؛ لأنه تبين أنها ليست ملكه ، ووقف محمد بن إسحاق إلى جوار عامل المدينة وحمل على مالك بن أنس ، فكرهه مالك وحمل عليه ، وكذلك

كرهه هشام بن عروة بن الزبير غيرة منه على امرأته ، والنتيجة أن هذين العالمين يكادان يخرجانه من حظيرة المحدثين أهل الصدق والثقة ، ولا يدخران وسعاً في اتهامه بالكذب والدجل ، وذلك إلى اتهامات أخرى رمى بها ابن إسحاق كالتدليس ، والقول بالقدر ، والتشيع ، والنقل عن غير الثقات ، وصنع الشعر ووضعه في كتابه ، وأخطاء في الأنساب ، كما أنك تجد غير واحد من أئمة الأعلام كابن شهاب الزهرى وشعبة والثورى وزياد البكائي ـ يوثقونه ولا يتهمونه بشيء من هذا .

والحقيقة أن حملة الحاملين على ابن إسحاق لم تكن مبرأة عن الغاية ، ولم تكن من الحق في شيء ، فإنا نعلم أن ابن إسحاق كان يطعن في نسب مالك بن أنس وفي علمه ، ويقول : ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه فأنا بيطار كتبه ، فانبرى له مالك ، وفتش هو الآخر عن عيوبه ، وسماه دجالاً ، وكانت بينهما هذه الحرب الكلامية ( مقدمة سيرة ابن هشام ص ت ) .

وكذلك كان هشام بن عروة بن الزبير . يقول ابن إسحاق : إنه كان يروى أخباراً عن زوجة هشام ، وكان هشام ينكر أن يكون ابن إسحاق قد رأى امرأته ، وكان هشام ضنيناً على امرأته أن يراها ابن إسحاق ، أو أن ابن إسحاق حمل عنها صغيرا ، ومن الممكن أن يكون ابن إسحاق قد روى عن امرأة هشام من وراء حجاب ، ثم إن هشاماً ما كان له أن يغار من ابن إسحاق ؛ فقد كانت سنها حين كان من المكن أن يروى عنها

حوالى الخمسين سنة ، فهى أكبر منه بسبعة وثلاثين عاماً ، ثم إنه لم يكن غريباً فى ذلك العصر أن يروى رجل عن امرأة . وقد أثنى على ابن إسحق الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ، وابن سيد الناس فى كتابه « عيون الأثر » وهو سيرة نبوية موثوق فيها ، وهى مروية عن ابن إسحاق عن غير طريق زياد البكائى . وهو الذى أخذ ابن هشام بروايته عندما أعاد كتابة سيرة ابن إسحاق . وابن سيد الناس بالذات يثنى على ابن إسحاق ثناء عظيماً ، ويفند المطاعن التى رمى بها ، وينفى عنه التدليس .

وقد أتت هذه المطاعن على أصحاب الأصول ومولفاتهم من تقليد جرى عليه الماضون يسمى الجرح والتعديل ، ويراد بالجرح بيان العيوب ، أما التعديل فيراد به المديح ، وكانت فيهما قسوة في الجرح والنقد ، وما من عالم مسلم إلا قرأنا فيه قدحاً مقذعاً من خصومه وأعدائه ، فهم لم يكونوا نقاداً بالمعنى الصحيح ، وإنما كان فيهم عنف وقسوة ، وعندما تقرأ ما يقوله ابن حجر العسقلاني مثلاً في غيره من العلماء تدهش لتلك القسوة وهذا العنف ، ونحن اليوم ننقد الكتب وأصحابها ، ولكن في أدب واعتدال ، أما اتهام الناس بالكذب والتدليس فأمر لا يليق ولا يصح ، وخير لنا أن نقرأ الناس ونحكم عليهم بما يليق ولا يصح ، وخير لنا أن نقرأ الناس ونحكم عليهم بما يأتنا منهما إلا الضرر .

والذى نراه نحن فى ابن إسحاق أنه كان رجلاً فاضلاً

ومؤرخاً موهوباً ، وهذا لا يمنع من أن يكون قد وقع فى أخطاء ، وكل الناس يقعون فى أخطاء ، وكل خطأ يمكن إصلاحه ، ويا ليتنا وجدنا نص ابن إسحاق كما كتبه هو . إذن لكانت لدينا سهيرة نبوية ممتازة تشبه ما لدينا من مغازى الواقدى .

أما الأمر الجسيم حقًّا فهو ما فعله ابن هشام في سيرة ابن إسحاق ، فقد كان أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى فقيها مصريا من أوائل القرن الثالث الهجرى، ويحدثنا الرواة أن ابن هشام كان من أصل يمنى أو كان من غافر أو من سدوس ، وقد ولد بالبصرة ثم هاجر إلى مصر ، ولا نعلم متى ولد الرجل بالضبط ، فقد نشأ من أصل خامل ، ولكنه توفى في مصر سنة ٢١٨ أو ٢١٣ هـ . وقد أصبح ابن هشام في مصر عالمًا عظيماً ، ويقال : إنه لقى الشافعي وتناشدا الأشعار . وقد ظهر أمره في اللغة والأدب والفقه والتاريخ ، وله مؤلفات أخرى كثيرة غير سيرة النبي على ، ولكن سيرته هي التي جعلت له اسماً وشهرة ، ويبدو أن الكثيرين لم يكونوا مستريحين لسيرة ابن إسحاق ، فغلب الاعتماد عند المؤرخين على سيرة ابن هشام حتى خمل أمر سيرة ابن إسحاق، وقلت نسخها، وهذا هو السبب في أن سيرة ابن إسحاق اختفت تقريباً ، ولم يبق إلا سيرة ابن هشام ، ومن سوء الحظ أنه عندما تناول سيرة ابن إسحاق وأعاد كتابتها تصرف فيها على هواه ، فشطب ، وأضاف ، واختصر ، وأتانا بسيرة أذرى ، وهذا أمر يؤسف له

حقًّا ، وفيمًا يلي سآتيك بكلامه نفسه عما فعل ؛ لتقف عليه بنفسك : «وأنا ـ إن شاء الله ـ مـبتدئ هذا الكتاب بذكر إسـماعيل ابن إبراهيم ، ومن ولد رســول الله ﷺ من ولده ، وأولادهم لأصلابهم ، الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله علي وما يعرض من حديثهم ، وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على بعض ما يذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله ﷺ فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن شيء ، وليس سبباً لشيء من هذا الكتاب، ولا تفسيراً له، ولا شاهداً عليه، لما ذكرت من الاختصار، أو أشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها ، وأشياء بعضها يشفع الحديث به ، وبعض يسوء بعض الناس ذكره . وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته ، ومستقص \_ إن شاء الله \_ في مقالي ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به » . ومعنى هذا أن ابن هشام تصرف في سيرة ابن إسحاق على هواه ، فقد أخذ القاعدة والأساس ، ثم مضى يذكر من الأخبار ما يرضى عنه ، ويستبعد ما لا يرضى عنه ، وإذن فنحن أمام سيرة أخرى من صنع ابن هشام .

وهذا هو الذى يجعلنا نشك فى معظم ما يرويه ابن هشام ، وإن كنا لا نستطيع رفضه كله ، ولقد كان ابن إسحاق عالما بالسيرة حقّا ، وكنا نتمنى لو وصلتنا سيرته كما كتبها كما أخذها من الأصول ، أما ابن هشام فقد روى بحسب مزاجه وما

رأى ، وهذه نقطة ضعف كبيرة ، وهي التي تجعلنا نرى أن السيرة التي يقدمها لنا ابن سعد في كتاب الطبقات نقلاً عن الواقدى أولى بالثقة ؛ لأن الواقدى كان مؤرخاً صادقاً دقيقاً ، وقد وصل إلينا كتابه الأشهر « مغازى رسول الله ﷺ » كاملاً وحققه المستشرق الأمريكي مارسون جونز تحقيقا جيدا، ونحن نجة في كتاب المغازى من الحقائق عن حياة رسول الله عليه وأعماله ما لا نجده عند غيره ، ومن ثم فإننا نرى أن كل المحدثين الذين اعتمدوا على ابن هشام وحده دون الرجوع إلى الطبرى وابن سعد والواقدى لا يروون لنا سيرة نبوية جديرة بالاحترام الذي ينبغي لسيرة رسول الله على ، وهذا يصدق على كل ما كتب في السيرة بأقلام رجال من أمثال طه حسين والعقاد ومن جاء بعدهما ؛ فهي في الحقيقة أدب وليست تاريخاً . والحقيقة هي أن سيرة ابن هشام \_ كما صنعها من سيرة ابن إسحاق ـ تحـتاج ممن يستـعملها إلى التاني والتـفكس؛ لأننا لا نطمئن إلى ما يرويه علينا ، وسيرة رسول الله عليه أعز علينا من أن نعتمد في أصولها على ما كتبه رجل كان يتصرف على هواه.

ولكى اصور لك بعد سيرة ابن هشام عن الحقيقة أذكر هنا ما يرويه عن فتح رسول الله على مكة ، وكيف أنه يجعل العباس ابن عبد المطلب من كبار شخصيات هذا الفتح ، ويزعم أن العباس كان قد أسلم قبل الفتح بزمن طويل ، وأنه أقام في مكة ؛ لكى يبلغ رسول الله على ما كانت تفعله قريش ، وكيف أنه

خرج يستقبل جيش الرسول وتوسط لأبى سفيان ، ولولا توسطه لقتله المسلمون ، وهذا كله غيس صحيح ، وهو إضافة مصطنعة من الإدارة العباسية ، ومن المعروف أن ابن إسحاق وابن هشام كليهما كتبا في ظلها ، وقد تولت الإدارة العباسية صياغة سيرة الرسول على نحو يجعل العباس يبدو كأنه كان من كبار المؤمنين ؛ لأن في ذلك تأييداً لبنى العباس وادعائهم بأنهم أحق بالخلافة من على بن أبى طالب وأولاده. وسآتيك هنا بما يقوله ابن هشام في هذه المناسبة وأناقشه. قال ابن هشام ( السيرة جـ٤ ص ٤٢ ) : كان العباس بن عـبد المطلب قد لقى رسول الله علي ببعض الطريق . قال ابن هشام : لقبه بالجحفة مهاجراً بعياله ، وقد كان قبل ذلك مقيماً بمكة على سقايته ورسول الله علي عنه راض فيما ذكر ابن شهاب الزهري . قال ابن إسحاق : وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله على أيضاً بنيق العبقاب فيما بن مكة والمدينة ، فالتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله ، ابن عمك وابن عمتك وصهرك ، قال : لا حاجة لي بهما : أما ابن عمى فهتك عرضى ، وأما ابن عمتى وصهرى فهو الذى قال فيَّ بمكة ما قال. قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له فقال : والله لياذنن لي أو لأخذن بيدي بني هذا ولنذهين في الأرض حتى نموت عطشاً وحوعاً ، فلما بلغ ذلك رسول الله ﷺ

رق إليهما ، ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلما ، وأنشد أبوسفيان ابن الحارث قوله في إسلامه .... ... فلما نزل رسول الله هي مرافعه الظهران قال العباس بن عبد المطلب : واصباح قريش ! والله لئن دخل رسول الله هي مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه هلاك قريش إلى آخر الدهر . قال : فجلست على بغلة رسول الله فخرجت عليها حتى جئت الأراك ، فقلت : لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتى مكة فيضبرهم بمكان رسول الله هي ليضرجوا إليه ؛ ليستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة ، فقال : والله إنى لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبى سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكرا .

قال: يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها (أى أحرقتها وقد تكون حمستها) قال: يقول أبوسفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة! فعرف صوتى وقال: أبو الفضل؟ قال قلت: نعم. قال: مالك؟ فداك أبى وأمى! قال: ويحك يا أبا سفيان! هذا رسول الله على في الناس واصباح قريش والله! قال: ما الحيلة فداك أبى وأمى؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فداك أبى وأمى؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب فى عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله في فأستأمنه لك، قال: فركب خلفى ورجع صاحباه. قال: فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا

بغلة رسول الله على وأنا عليها قالوا: عم رسول الله على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب - رضى الله عنه فقال: من هذا ؟ وقام إلى ، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله ؟ الحمد لله الذى أمكننى منك بغير عقد ولا عهد ، ثم خرج يشتد نحو رسول الله على وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء قال: فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله على ودخل عليه عمر قال: يا رسول الله ، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه فدعنى فلأضرب عنقه ، قال: قلت: يا رسول إنى قد أجرته ، ثم جلست إلى رسول الله فأخذت برأسه وقلت: والله لا يناجيه الليلة دونى رجل ، فلما أكثر عمر في شأنه قال: قلت: مهلاً يا عمر! فوالله أن لو كان من بنى عدى بن كعب ما قلت هذا ، ولكنك قد عرفت أن لو كان من بنى عدى بن كعب ما قلت هذا ، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد مناف.



# الفصل الثالث

## ابن هشام، وماذا فعل بنص ابن إسحاق؟

أواصل هنا خبر ابن هشام الذى بدأته فى مقالى الماضى، ثم أناقشه بعد ذلك « فقال: مهالًا يا عباس، فواشه لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بى إلا أنى عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله على من إسلام الخطاب لو أسلم، فقال رسول الله على الخطاب لو أسلم، فقال رسول الله على الخطاب أن أصبحت فأتنى به قال : فذهبت به إلى رحلى، فبات عندى، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله على أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أنه رسول الله الله إلا الله ؟ قال بأبى أنت وأمى! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! والله الله الله الله الله عني أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أنه والله الله الله أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أنه قال : ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ قال بأبى أنت وأمى! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله قال : بأبى أنت وأمى! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله أن فى النفس منها حتى الآن شيئاً! فقال العباس : ويحك! أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك ، قال : فشهد شهادة الحق فأسلم ، فقال العباس : بارسول عنقك ، قال : فشهد شهادة الحق فأسلم ، فقال العباس : بارسول عنقك ، قال : فشهد شهادة الحق فأسلم ، فقال العباس : بارسول

الله ، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئاً!. قال: نعم! من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن ، فلما ذهب لينصرف قال رسول الله على الله على المسجد فهو آمن ، فلما ذهب لينصرف قال رسول الله على المباس ، احبسه بمضيق الوادى عند خطم الجبل (خطم الجبل: شيء يخرج منه يضيق به الطريق) حتى تمر به جنود الله فيراها . قال : فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادى حيث أمرنى رسول الله على أن أحبسه .

قال: ومرت القبائل على راياتها ، كلما مرت قبيلة قال: يا عباس ، من هذه ؟فاقول: سليم . فيقول: مالى ولسُلَيْم ! ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس ، من هؤلاء ؟ فاقول: مزينة ، فيقول: مالى ولمزينة ! حتى نفدت القبائل ، ما تمر قبيلة إلا يسالنى عنها ، فإذا أخبرته قال: مالى ولبنى فلان ، حتى مر رسول اش في كتيبته الخضراء . قال ابن هشام: وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها .. وقال حسان بن ثابت الأنصارى .

ال رأى بدراً تسيل جالهُ بكتيبة خضراء من بلخزرج

قال ابن إسحاق: فيها (أى فى كتيبة الرسول هي المهاجرون والأنصار رضى الله عنهم لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد) قال: سبحان الله يا عباس! من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله هي المهاجرين والأنصار، فقال: ما لأحد بهؤلاء قِبَلٌ ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن

أخيك الغداة عظيماً ، قال : قلت : يا أبا سفيان ، إنها النبوة ، قال: فنعم إذن .

قال: قلت: النجاء إلى قومك (أى السرعة إلى قومك) حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن، فقامت إليه هند بنت عتبة، فأخنت بشاربه فقالت: اقتلوا الحميت الوسيم الأحمر (أى الرجل السمين الأحمر الوجه) قبح من طليعة قوم، قال: ويلكم! لا تغرنكم هذه عن أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغنى عنك دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، فتفرق الناس إلى بورهم وإلى المسجد)(١).

وإذا نحن تمعنًا في هذا الخبر كله وجدنا أنه لا يستقيم ، وتبين لنا أن الهدف منه هو الارتفاع بمكانة العباس وتصويره على أنه كان من خيرة المسلمين في أيام الرسول على ، وهذا غير صحيح ، فكلنا نعلم أن العباس ظل على دينه المشرك حتى فتح مكة ، وليس لدينا برهان واحد على صحة ما يقال من أنه أسلم في مكة سرا ، وظل فيها يبلغ الرسول بأخبار قريش ، والخبر هنا يقول : إن العباس خرج يستقبل الرسول عند دخوله مكة ،

ويفهم منه أن العباس كان يعلم عن المسلمين كل شيء ، كأنه كان واحداً منهم من زمن طويل ، وهو يتحدث إلى الرسول حديث المقرب منه العارف بكل شئونه ، حتى إن الرسول يأمره بأن يقف بأبى سفيان عند مضيق فى الجبل حتى إذا مرت فرق جيش المسلمين قام بتعريفه بها ، والخبر يرينا أنه كان بالفعل يعرفها ، فمن أين - إذن - كان قد انضم إلى المسلمين عند دخولهم مكة ، وفى نفس الوقت الذى انضم أبو سفيان إليهم فيه ؟ .

والخبر يصوره على أنه هو الذى أنقذ أبا سفيان من الموت على يد عصمر أو أى رجل آخر من المسلمين . هذا كله غير صحيح، بل الصحيح الذى نفهمه من الروايات أن أبا سفيان هو صاحب الفضل الأكبر في إنقاذ قريش ، فهو عندما ذهب إلى المدينة أجار لنفسه بين الناس : والرسول ويه أقر هذا الجوار ، وحيث إنه كان ممثل مكة فإنه أصبح من المفهوم أن مكة أصبحت مدينة مفتوحة ، وهذا هو السبب في سلامتها ، فقد أمر الرسول رجاله أن يدخلوا مكة دخول سلام ، فلم يحدث قتال إلا في الجنوب حيث دخل خالد بن الوليد ؛ لأن خزاعة كانت موتورة ، فهاجمت قريشا وقتل ناس ، ولكن رسول الله أوقف القتال ، وأقر الناس على السلام مع أهل مكة ، بل شاء كرمه إلا أن يعبر عن تقديره لأبي سفيان فهو آمن ، وهو تكريم ظاهرى ؛ لأن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، وبلغ من توقف الناس عن السلب والنهب أن أحداً لم يفقد شيئاً وبلغ من توقف الناس عن السلب والنهب أن أحداً لم يفقد شيئاً

إلا ابنة لأبى بكر ، ثم إن الرسول استسلف مالا من بعض كبار الكفار لكى يعطى جنده ، وقد رد هذا المال فيما بعد .

إذن فهذا الخبر كله موضوع ، وقد وضعه وأدخله في السيرة رجال بنى العباس ؛ لكى يعظموا أمر أنفسهم ، ولكى ينالوا من بنى أمية .

وهذه أخبار موضوعة فى السيرة نفسها ، فعلينا أن نكون أيقاظاً ونحن نقرأ حتى لا يدخل علينا هذا الزيف . ولو أننا أعدنا طبع سيرة ابن هشام فإن علينا أن ننبه إلى ذلك فى المقدمة وفى التعليقات حتى يتنبه الناس إلى هذه الزيادات التى تشوه تصورنا للكثير من فقرات السيرة . وجدير بالذكر أن السيرة التى كتبها ابن سعد فى الجزأين الأولين من الطبقات تخلو \_ إلى حد ما \_ من معظم هذا التزييف .

فإذا انتقلنا إلى ما بعد العصر النبوى ، وهو عندنا يمتد إلى نهاية خلافة عمر ؛ لأن عصر أبى بكر وعمر يدخل ضمن العصر النبوى ، فقد سارا على الخط النبوى ، وفى خلافة عثمان تبدأ الفتنة الكبرى ، وهنا نجد أنفسنا أمام صور من التزييف يدهش الإنسان لقبول الماضين لها . خذ مثلاً حكاية عبد الله بن سبأ المسمى أيضاً بابن السوداء ، ويقصها علينا الطبرى وغيره فى تواريخهم مع ظهور زيفها ، يقول الطبرى تحت عنوان : ذكر مسير من سار إلى ذى خشب من أهل مصر وسبب مسير من سار إلى ذى المروة من أهل العراق .. فيما كتب به إلى السرى ،

عن شعيب عن سيف ، عن عطية عن يزيد الفقعسى ، قال : كان عبد الله بن سبأ يهوديّا من أهل صنعاء ، أمه سوداء ، فأسلم زمان عثمان ثم تنقل فى بلاد المسلمين يريد ضلالتهم ، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ، ثم الكوفة ، ثم الشام ، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام ، فأخرجوه حتى أتى مصر ، فاعتمر فيهم .

فقال لهم فيما يقول: لعجب ( وعند ابن الأثير والنويرى ) العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمداً يرجع ، وقد قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادِ قُل رَبِي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُرَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ( ٥٠٠ ) .

( سورة القصص ۲۸ / ۸۵ )

فمحمد أحق بالرجوع من عيسى، قال: فقبل ذلك عنه، ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها، ثم قال لهم بعد ذلك: إنه كان هناك ألف نبى ولكل نبى وصبى، وكان عَلى وصبى محمد، ثم قال: محمد خاتم الأنبياء، على خاتم الأوصياء، ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله وثب على وصبى رسول الله وتناول أمر الأمة! ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق، وهذا وصبى رسول الله في فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم إلى هذا الأمر ، فبث دعاته وكاتب من كان في الأمصار وكاتبوه ، ودعوا في السر إلى ما كان عليه رأيهم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم ، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك ، ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون ، فيقرؤه أولئك في أمصارهم ، وهؤلاء في أمصارهم ، وهؤلاء في أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة ، وأوسعوا الأرض إذاعة ، وهم يريدون غير ما يظهرون ، ويسرون غير ما يبدون ، فيقول أهل كل مصر : إنَّا لفي عافية مما ابتلى به هؤلاء ، إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار فقالوا: إنا لفي عافية مما فيه الناس، وجامعه محمد (بن مسلمة) وطلحة (بن عبيد الله) من هذا المكان ، فقالوا : فأتوا عثمان ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، أيأتيك عن الناس الذي ياتينا ؟ قال : لا والله ما جاءني إلا السلامة ، قالوا: فإنا قد أتانا، وأخبروه بالذى أسقط إليهم، قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين ، فأشيروا عليّ . قالوا : نشير عليك بأن تبعث رجالاً ممن تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم ، فدعا محمد بن مسلمة فارسله إلى الكوفة ، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة ، وأرسل عمار بن ياسر ، إلى مصر وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام ، وفرق رجالاً سواهم ، فرجعوا جميعاً قبل عمار ، فقالوا : أيها الناس ما أنكرنا شيئاً ولا أنكره أعلام المسلمين ولاعوامهم ، وقالوا جميعاً : الأمر أمر

المسلمين إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم، واستبطأ الناس عماراً حتى ظنوا أنه اغتيل ، فلم يفاجئهم إلا كتاب من عبد الله بن سعد بن أبى سرح يخبرهم أن عماراً قد استماله قوم ( وفى نسخة قد استمال قوماً ) فى مصر ، وقد انقطعوا إليه منهم عبد الله بن السوداء ، وخالد بن ملجم، وسودان بن حمران ، وكنانة بن بشر ( الطبرى ٤ / ٣٣٩ \_ ٣٣٩) .

هذا هو الخبر الذي يرويه الطبرى وابن الأثير والنويرى، وهو لا يكاد يعقل ؛ فإنه يجعل كل أزمة عصر عثمان وفتنته من عمل رجل واحد هو هذا ابن السوداء الذي يقول إن اسمه عبد الله ابن سبأ، وإنه كان يهوديا من أهل اليمن، ودخل الإسلام وبدأ هذه الدسيسة الكبرى، فهو الذي اخترع الرجعة واخترع الشيعية، وبدأ تحريض الناس على عثمان، مع أننا نعرف أن لهذه الفتنة الكبرى أسباباً من واقع التاريخ، ولن يتسع المجال هنا لذكرها، ولا أظن أن أحداً في عصرنا هذا يجرؤ على البحث فيها ؛ لأننا مازلنا في عصرنا هذا على حساسية بالغة في كل ما يتعلق بالصحابة، ولكن من الواضح أن فتنة عثمان ـ وهي حادث ضخم لا شك فيه ـ لها أسبابها التاريخية المنطقية، ثم إن الطبرى يأتي بعد ذلك بروايات عن تفصيل أسباب ما حدث في عصر عثمان لا تكاد تفهم المراد منها، وأنت مهما يبلغ فهمك فإنك لا تستطيع أن تصل إلى مقطع الحق في الموضوع.

وهنا نفهم السر من حكاية ابن السوداء هذه ، فإن الحقيقة فيما يبدو لأى إنسان ذى نظر هي أن عبد الله بن سبأ هذا لم يكن ولا كان قط، وإنما هي أسطورة وضعت لكي نبعد أي اتهام بالشر إلى أحد من قادة العصر ، وكلهم من الصحابة ، فإن عصر الراشدين هو عصر الصحابة والتابعين، والثورة على عثمان كانت في الحقيقة ناتجة عن ظروف تاريخية طبيعية ترجع إلى استحالة تسيير الأمور على النظام الذي سارت عليه أيام عمر ابن الخطاب ، فإن الزمان متغير ، ولكل زمن أحكامه ، فقد كان الإيراد وافراً جدًّا أيام عمر ؛ نظراً إلى غنى الأقاليم التي فتحت في أيامه . وفي منتصف خلافة عشمان \_ وبعد نهاوند في المشرق، وفتح إفريقية في الغرب وصلنا إلى بلاد لا قصور فيها ولا أموال ولا ذهب ولا فضة ، وإنما وجد العرب أنفسهم في مواجهة الترك في المشرق والبربر في المغرب « ولا مغنم هنا إلا رءوس الماشية والأسرى من الناس » وهذه لا تعطى ما كانت فتوح الشام والعراق ومصر تعطيه من الخيرات الضخمة حتى قيل : « إن دخل الفاتح العربي في عصر عمر كان يصل إلى ثلاثة آلاف دينار سنوياً في المتوسط، والمقاتلون الذين كانوا يخوضون هذه المعارك كانوا من العرب الذين أسلموا في العام التاسع من الهجرة وما بعده » وهـؤلاء كان نصيبهم قليلاً في الأعطيات بحسب النظام الذى وضعه عمر ، فلما قلت إيرادات الناس من المعارك نظروا في العطاء فإذا المستحق لكل منهم لا يكاد يكفى الشيء ، فذهبوا إلى الخليفة يشكون ما يعانون ؛ ولهذا فإننا نجد أنه بعد مناقشات طويلة مع عثمان حول مآخذ يسيرة كانوا يأخذونها عليه - نصل إلى بيت القصيد من هذا الكلام الطويل كله ، فيروى الطبرى ما يلى من غير سيف بن عمر ومن إليه فيقول : إن عثمان لقى وفد أهل مصر فى قرية له خارج المدينة فقال لهم : « ما تريدون ؟ قال : فأخذوا ميثاقه ، قال : ما حسبه قال : وكتبوا عليه شرطا ، قال : وأخذ عليهم ألا يشقوا عصا ، ولا يفارقوا جماعة ما قام لهم بشرطهم - أو كما أخذوا عليه - أو كما أهل المدينة عطاء ، فإنما هذا المال لمن قاتل عليه ، ولهولاء أهل المدينة عطاء ، فإنما هذا المال لمن قاتل عليه ، ولهولاء الشيوخ من أصحاب رسول الله عليه قال : فرضوا بذلك وأقبلوا معه إلى المدينة راضين » .

قال الطبرى بعد كلام طويل جداً صه٣٥: « فقام (عثمان) فخطب فقال: إننى ما رأيت والله فى الأرض من هم خير لحوباتى (أى أخطائى) من هذا الوفد الذين قدموا على "».

وقد قال مرة أخرى: خشيت على هذا الوفد من أهل مصر، ألا من كان له زرع فليلحق بزرعه، ومن كان له ضرع فليحتلب، إلا أنه لا مال لكم عندنا. إنما هذا المال لمن قاتل عليه ولهولاء الشيوخ من أصحاب رسول الله عليه قال: فغضب الناس وقالوا: هذا مكر بنى أمية » ( الطبرى ٤/ ٣٥٥ ).

ثم تلا ذلك حكاية مشهورة ومتواردة فى الكثير من مراجعنا «هى حكاية وفد مصر الذى كان عائداً إلى بلاده راضياً بالاتفاق الذى تم مع عثمان ، ثم رأى رجلاً يتجه إلى مصر ويعترض الوفد مرة بعد أخرى ، فأمسكوا به وفتشوه فوجدوا معه خطاباً عليه خاتم عثمان إلى والى مصر يأمره فيه بقتل هذا الوفد (الطبرى ٣/٥٥٥) ورأى المؤرخين القدامي هو أن هذا الكتاب من تزوير رجال بنى أمية الذين كانوا مسيطرين على إدارة عثمان . وهي أيضاً مستبعدة ، فإن رجال بنى أمية لم يبلغ بهم الخطل أن يدبروا هذا التدبير الغبى الذي لا معنى له .

ولكن المهم أننا وضعنا أيدينا على سبب الخلاف بين الناس وعثمان ، فإن الناس لا تثور على الدولة لزيادة مساحة مراعى الدولة أو لضرب عبد الله بن مسعود وما أشبه هذه من الأمور ، وإنما تثور لمسائل اقتصادية ، وهذا واضح من كلام الطبرى ، وقد سبق أن أشرنا إليه ، أما حكاية عبد الله بن سبأ ابن السوداء فخرافة لا معنى لها ، ولا ندرى كيف تواتر ذكرها في معظم مراجعنا ، وقد سبق أن ذكرنا أنها نشأت عن رغبة الناس في تحاشى أى نقد إلى أى واحد من الصحابة ، وهذا معقول ومشكور \_ أيضاً \_ من المسلمين . وقد سبق أن ذكرنا أيضاً أنه يصعب جدّا دراسة فتنة عثمان لنفس السبب ، فإن عصر الخلفاء الراشدين هو عصر الصحابة وهم أبطال تاريخنا الإسلامي ونجومه .

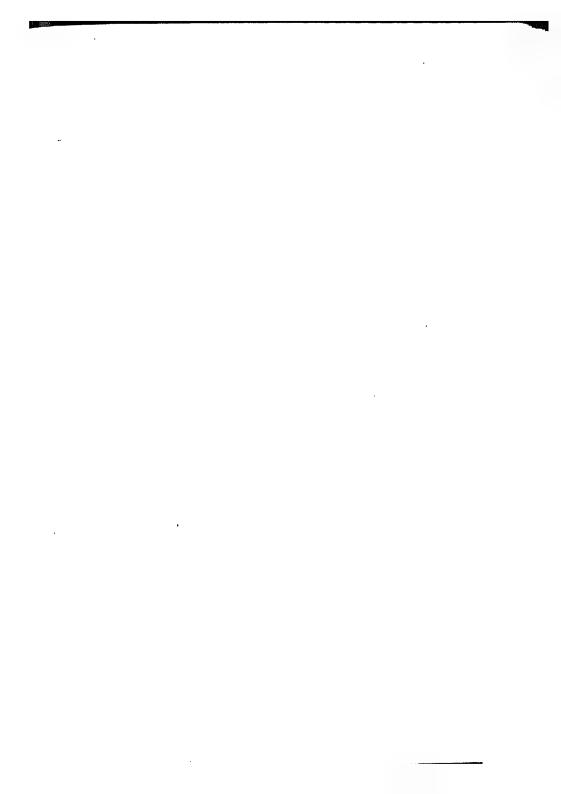

# الفصل الرابع

#### لماذا كان أجدادنا بعيدين عن الفكر السياسي السليم؟

يستوقف نظرنا أن مراجعنا - بصورة عامة - تحمل على بنى عبد شمس حملة بالغة العنف ، وتزعم أنهم كانوا أعداء بنى هاشم من يوم ولد هاشم وعبد شمس - وقد كانا توءما فيقولون : إنهما عندما خرجا إلى الدنيا كانت إصبع أحدهما لاصقة بجبين الآخر ، فكان لابد من فصلهما بالسيف ، فكان بينهما دم منذ الميلاد ، والخبر متوارد في معظم مراجعنا مع أنه ظاهر الخطأ .

فإن الثابت هو أن بنى هاشم وبنى عبد شمس كانوا قبل الإسلام حليفين متعاونين على سواهما ، ولم يقع الخلاف بينهما إلا بعد الإسلام ، فقد كانا شقيقين ، فهما ـ مع أخيهما المطلب بن عبد مناف ـ أولاد ابن عبد مناف وعاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج من بنى قيس عيلان بن مضر ، وقد اشتركا معاً في عقد الأحلاف التجارية لقريش ، وهي التي تسمى الإيلاف . ولم يقع بينهما في الجاهلية إلا ما يقال من منافرة أمبة بن عبد شمس بن عبد مناف لعمه هاشم ومحاولته منافسته فيما كان يصنع من

الإنفاق لتأييد مركزه في رياسة قريش ، وقد عجز أمية بن عبد شمس عن ذلك ، ونفرا - أى حكما - بينهما الطاهر الخزاعي ، فنفر هاشما - أى حكم له - وخسر أمية خمسين ناقة ، وخرج أمية إلى الشام منفيا من وطنه ، وأقام هناك عشر سنين جمع فيها ثروة طائلة ، ثم عاد إلى مكة ، وهذه الثروة التي جمعها أمية هي التي مكنت له ولبنيه من الوقوف في وجه بني هاشم عندما جاء الإسلام . ولكن منافرة أمية عمه لم تفسد العلاقات بين بني عبدشمس وبني هاشم ، فظلا يتعاونان حتى جاء الإسلام .

وقد وقف بنو أمية من محمد على والإسلام موقف العداء من أول الأمر، ولم يكن ذلك استمراراً لعداوة قديمة، وإنما كان بنو بنى عبد شمس ـ فيما عدا استثناءات معروفة ـ لم يفهموا الإسلام قط، شانهم في ذلك شأن مخزوم ومن إليهم ممن ظلوا طول الوقت يخافون من أن يكون الإسلام حيلة من بنى هاشم لاستعادة الصدارة السياسية التي فقدوها أيام أبي طالب (بعد وفاة عبد المطلب بن هاشم) وقد انتهى الأمر بدخولهم الإسلام جميعا عند فتح مكة، وقد يمكن القول إن بعضهم لم يدخل الإسلام عن اقتناع وإنما عن خوف، وهذا أمر يصعب إثباته، وإن كان الكثير من مؤرخينا يذكرونه على أنه حقيقة.

إذن فما الذى حدث بعد الإسلام ؟ وما الذى جعل بنى عبد شمس ـ وبنى أمية بالذات ـ أعداء الإسلام ؟

الذى حدث ـ وهنا أرجو القارئ أن يعيرنى اهتمامه كله ـ هو أن الخلافة كنظام كانت ابتكاراً موفقاً جدّا من أبى بكر وعمر، وأبو بكر وعمر كانا ـ مع على بن أبى طالب ـ أقرب الناس إلى رسول الله على وأعرفهم بطريقه ، فسارا فى نفس الطريق دون حاجة إلى تقنين ، ولكن ذلك لا يمنع من القول أن الخلافة رياسة الأمة الإسلامية ـ كانت فى حاجة إلى دراسة وتنظيم ؛ لأن الخليفة هو رأس الدولة ، ولا يمكن أن تترك هذه المسئولية الكبرى دون تحديد مدة أو مدى سلطة ، وإلا فإنها ستتحول بطبيعة الحال إلى ملك مستبد وراثى ، والرومان تنبهوا لذلك قبل أن تظهر الدولة العربية بمئات السنين ، فحرصوا على أن يحددوا مدد الوظائف الكبرى فجعلوها سنتين ، ويمكن أن تجدد ، ولكن ينبغى الرجوع إلى مجلس الشيوخ فى كل حالة ، وحددوا كذلك مدى سلطان كل وظيفة ، وبهذا ضمنوا أن تظل السلطة دائماً فى يد مجلس الشيوخ ، أى فى يد الشعب .

وكان ينبغى أن نفيد من هذه التجربة الكبرى ؛ لأن ترك سلطة رئيس الدولة دون تحديد مدة أو مدى سلطان لا يتفق مع طبيعة دولة الإسلام ، وهى دولة الشورى ، وفقهاء المسلمين ومُشَرِّعُوهم الأوائل كانوا من أمهر الناس وأدقهم ، وقد وضعوا النظم الشرعية الدقيقة لكل شيء في حياة المسلمين : للطلاق والزواج والميراث والبيع والشراء والدين ، ولكنهم وقفوا عند مسائل النظام السياسي مع أنها عرضت للمسلمين ـ وبشكل حاد جدًا ـ من أول الأمر .

فقد رأينا أن الخارجين على عثمان واجهوه في النهاية بحقيقة السبب الذي دفعهم للثورة عليه ، وهي مسألة نظام تفريق أموال الدولة في الناس ، وقد اشتدت المناقشة بينهم وبينه ، وكبار الصحابة في المدينة يدخلون على عشمان ويخرجون من عنده ولا أحد منهم يتوسط بينه وبين الناس توسطاً حقيقياً ، ويبدو كذلك أن عثمان لم يكن مستعداً لأن يقبل من أحد منهم رأياً ؛ لأن أهله كانوا من حوله وكانوا يشدون أمره، وبلغ الأمر في النهاية إلى أن هددوه بالخلع واشترطوا عليه شروطاً وعد بأن يتبعها ويبقى في وظيفته ، ولكن الأمر لم يستقم، وأخيراً قال له الناس فيما رواه الطبرى (٤/٣٧٦): «ولقد رجعنا عنك ، وما كان لنا أن نرجع حتى نخلعك ونستبدل بك من أصحاب رسول الله على من لم يحدث مثل ما جربنا منك ، ولم يقع عليه من التهمة ما وقع عليك ، فاردد خلافتنا واعتزل أمرنا ؛ فإن ذلك أسلم لنا منك وأسلم لك منا ، فرد عليهم عثمان ردّاً طويلاً جاء فيه : « أما قولكم تخلع نفسك ، فلا أنزع قميصاً قمصنيه الله عز وجل وأكرمني به ، وخصني به على غيرى ، ولكنى أتوب وأنزع ولا أعود لشيء عابه المسلمون؛ فإنى - والله - الفقير إلى الله الخائف منه ، قالوا : إن هذا لو كان أول حدث أحدثته ، ثم تبت منه ، ولم تقم عليه لكان علينا أن نقبل منك وأن ننصرف عنك، ولكن قد كان منك في الأحداث قبل هذا ما قد علمت ، ولقد انصرفنا عنك في المرة الأولى ، وما نخشى أن تكتب فينا ، ولا من اعتللت به بما وجدنا فى كتابك مع غلامك. وكيف نقبل توبتك وقد بلونا منك أنك لا تعطى من نفسك التوبة من ذنب إلا عدت إليه ، فلسنا منصرفين حتى نعزلك ونستبدل بك ، فإن حال من معك من قومك وذوى رحمك دونك قاتلناهم حتى نخلص إليك فنقتلك أو تلحق أرواحنا بالله » (الطبرى ٤ / ٣٧٦ - ٣٧٧).

ولا يستطيع أحد أن يؤكد أن هذا هو الكلام الذى دار بين عثمان والناس كلمة كلمة ، فهذه كلها أخبار وصلت إلى الطبرى بالسماع ، ولكن الأمر الذى يعنينا هنا هو أن عثمان قال : فلا أنزع قميصاً قمصنيه الله عز وجل وأكرمنى به وخصنى به على غيرى ؛ لأنه سيكرر هذا المعنى بألفاظ أخرى فيما جرى بعد ذلك من الحديث بينه وبين الناس مثل قوله : « أما أن أتبرأ من الإمارة فأن تصلبونى أحب إلى من أن أتبرأ من أمر الله عز وجل وخلافته » .

وهذا الذى قاله عثمان مبدأ خطير ، وكان ينبغى أن يناقشه الفقهاء ، فإن كل شىء طبعاً بأمر الله ، ولكن ولاية عثمان كانت من الناس ، والناس كما ولوه فقد كان لهم أن يعزلوه إذا لم يرضوا عن سياسته .

والغريب أن أحداً من الصحابة الذين كانوا موجودين في المدينة لم يفكر في مناقشة هذا الرأى ، مع أن بعض هؤلاء الصحابة هم الذين اختاروا عثمان في الشورى .

وهذا أمر لابد أن يستوقف نظرنا ؛ لأننا هنا أمام أخطر قضية كان لابد أن يناقشها الرأى ؛ لأنها - فيما نرى - أهم مشكلة واجهت الأمة الإسلامية في تلك العصور ، وكان لابد من حلها حلا إسلاميا معقولاً يصلح أساساً لتنظيم مسألة رياسة أمة الإسلام أو أمم الإسلام إذا اقتضى الأمر أن تكون في عالم الإسلام أكثر من دولة .

وقد كان قادة القرون الإسلامية الأولى عباقرة حقاً، فقد عرفوا أولاً كيف يجمعون نص القرآن جمعاً صحيحاً سليماً ويقضون على القراءات الفرعية أو الشخصية التى لم تكن تضر بالكتاب الكريم؛ لأن الخلافات كلها كانت ألفاظاً، ولكن الاكتفاء بنص واحد يتفق الناس على كل حرف فيه أفضل، وتلك ربما كانت أكبر فضائل عثمان، ثم عرفوا بعبقرية حقيقية كيف يجمعون أحاديث الرسول و وآثاره جمعاً عميماً دقيقاً قائما على أصول وقواعد، وأسماء مثل محمد بن إسماعيل البخارى ومسلم القشيرى وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين - أسماء خالدة في تاريخ الإسلام، وعلى القرآن والحديث قام الفقه الإسلامي كله الذي تناول كل كبيرة وصغيرة في حياة المسلمين بالتشريع والتقنين، إلا مسألة نظام وصغيرة في حياة المسلمين بالتشريع والتقنين، إلا مسألة نظام الحكم فقد تركوه لما يعرف بالشورى، والشورى مبدأ إسلامي مقرر من أيام رسول الشيسة، وهو نفسه وضع لها نظاماً وسار عليه وراعاها في كل تصرف من تصرفاته، وكذلك كان الحال

مع أبى يكر وعمر ، وعصرهما - كما قلنا - استمرار للعصر النبوى ، فلما جاء عثمان وتعرضت الأمة لمشكلة سلامة الحكم واحتكما إلى الشورى حقّاً وجدنا أنها بالصورة التي كانت موجودة بها لم تنفع ، وها نحن أولاء نرى ما حدث في أيام عثمان ، فقد كان خيرة أهل الشورى موجودين ، وكانوا قادرين على حل تلك الأزمة ، ولكن المشكلة الكبرى في الشورى أنها كانت بيد رئيس الدولة ، هو الذي يختار أهل الشورى ، وهو الذى يجمعهم ، وهو الذى يتقيد أو لا يتقيد برأيهم ، وعثمان لم يقرر جمع أهل الشورى وعرض الخلاف الكبير الذى وقع بينه وبين الأمة عليهم ؛ لأنه - في الحقيقة ولأسباب عائلية - لم يشأ أن يتقيد برأى الشورى ، وفضل - كما رأينا - أن يظل الأمر بينه وبين الناس على الصورة المحزنة التي رأينا ، وقرر أن الله -سبحانه ـ هو الذي ألبسه ثوب الخلافة ، وكل شيء بطبيعة الحال بيد الله ، ولكن الناس ـ أو أهل الشورى بتعبير أدق ـ هم الذين اختاروه ، وكما اختاروه فإن لهم الحق في أن يعزلوه ، وهذا حق من حقوق الأمة لو أن الشورى كانت في رأيه بالفعل أساس الحكم في الإسلام ، أما أن يتوب كما رأينا توبة كالمية بين أيدى المسلمين وقوله : « ولكنى أتوب وأنزع ولا أعود لشيء عابه المسلمون فإنى - والله - الفقير إلى الله الضائف منه » (الطبرى ٤/٣٧٦) فأمر شخصى صرف ، والمسلمون رفضوه ، ولكن أهل الشورى لم يجتمعوا ؛ لأن اجتماعهم ظل بيد الخليفة

يفعله أو لا يفعله ، فكانت النتيجة أن زادت الأحوال سوءاً وانتهى الأمر بمقتل عثمان .

وتلك هي المسألة التي كان لابد أن يتناولها الفقهاء بالبحث ووضع القواعد لها كما وضعوا القواعد لكل شيء في حياة المسلمين، ولو أنهم تناولوا هذا الموضوع الأساسي بنفس الدقة العلمية القانونية التي تناولوا بها غيرها من المسائل لكان لدينا أساس شرعي ملزم فيما يتعلق بنظام الحكم وحقوق رئيس الدولة وواجباته وحقوق الرعية وواجباتها.

ولكن المحزن الذي يستوقف النظر حقّاً أنهم تركوا هذا الموضوع جانباً دون أن يتدخلوا فيه ، ولا يمكن القول بأنهم خافوا ، فما كانوا بأهل خوف ، ويكفى أن نذكر أزمة أحمد بن حنبل مع الاعتزال وأنصاره من رجال الدولة ، ولا أظن أننا ننتهى إلى نتيجة مقبولة إذا مضينا نبحث عن أسباب الانصراف عن التشريع السياسي ، فظل كل شيء هنا عائماً غير محدد بقواعد ، وتلك كانت المصيبة الكبرى التي حالت دون ضبط نظم الحكم في الإسلام وعند المسلمين بتعبير دقيق ، وكل ما نقرؤه الحكم في الإسلام في الموضوعات السياسية عائم وغامض وغير مضبوط ، وأدع هذا الموضوعات السياسية عائم وغامض وغير مضبوط ، وأدع هذا الموضوع لمفكرى الإسلام ؛ ليديروا الرأي فيه ، ويكفى أن نقول – وهو مجرد رأى – : إننا لم نعرف الفكر السياسي المقنن المنظم إلا بعد أن اتصلنا بالغرب وأخذنا منه . والغرب لم يصل إلى ما وصل إليه لعبقرية فكرية أو امتياز ذهني ، بل هو مر بتجارب شتى يعرفها الذين يدرسون تاريخ

الفكر السياسى الغربى . وكنا فى الحقيقة أولى منهم بالوصول إلى هذه النتائج ؛ لأن القرآن والسنة وتجارب عمر وعثمان وعلى تعتبر أسساً سليمة جدّا لوضع نظام قانونى سياسى محكم .

ولكن الذى حدث هو أننا لم نضع هذا النظام، فظل الفكر السياسى الإسلامى قائماً على تمنيات وآمال بأن يوفق الله ألا الحكم إلى سبيل الرشاد. وبصفة عامة تستطيع أن تقول: ليس لدينا - نتيجة لذلك - فكر سياسى إسلامى جدير بها التسمية. وبين يدى الآن كتاب ممتاز عن الشورى وأثرها فى الديمقراطية دراسة مقارنة - تأليف الدكتور عبد الحميد الأنصارى (القاهرة/مارس ١٩٨٠) ولكن مؤلفه لم يقرأ هذه الصفحات الأساسية من الطبرى؛ لكى يرى أن الشورى لم تطبق عندنا تطبيقاً عملياً نافعاً عندما عرضت الحاجة إلى هذا التطبيق.

وتلك مناسبة لكى أقول: إننى لم آت بهذه الفقرات من تاريخ الطبرى لكى أقول: إنها فى حاجة إلى تنقية ، بل أتيت بها لكى أثنى على الطبرى ؛ فإن الرجل أتانا فى الحقيقة بنص ممتاز، ولا يسعنا إلا شكره، وتنقية النص يراد بها التعليق على هذا النص، وهي هنا واجب علينا نحن، فأنا أرى أن أى رجل منا يريد الكتابة عن الشورى لابد له أن يقرأ صفحات الطبرى هذه .. وتكون كتابته تأملا فيها وتعليقاً عليها.

ولكي أعطى القبارئ فكرة عن بعبد المسلمين عن النفكر السياسي أضرب له مثلاً بكتاب من أحسن ما كتب تقى الدين المقريزي في موضوع النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم. والمقريزي ليس أي مؤرخ ، إنما هو واحد من قلائل مؤرخي الإسلام فكراً وفهماً وشمولاً في النظر ، وهو تلميذ ابن خلدون ، ومع ذلك فإن كلامه في كتابه القيم هذا يدل دلالة واضحة على بعده عن الفكر السياسي السليم ، فهو يحمل على بني أمية حملة بالغة العنف ، ويتعجب من وصولهم إلى الخلافة مع بعدهم تماماً عن استحقاقها ، وهو في هذا الكتاب لا يدع شيئاً من المثالب إلا وصف به بنى أمية ، وفي إحدى فقراته يقول: « قد عرفنا كيف كان أبو سفيان في عداوته للنبي عليه وفي محاربته وفي إجلابه عليه . » ثم يقول : «على أنه إنما أسلم على يد العباس رضى الله عنه ، والعباس هو الذي منع الناس من قتله .. إلخ » (ص٧٧ ) وقد رأينا أن ذلك كله مشكوك في صحته ، وأن العباس لم يكن أحسن من أبي سفيان بالنسبة إلى الإسلام، ولكن المقريزي هذا لم يفكر أو يتأمل، وإنما هو يروى بل هو يتهم بنى أمية أنهم انتزعوا الخلافة من الحسن بن على بن أبى طالب بعد موت أبيه ، ونحن نسأل : وكيف وصلت الخلافة إلى الحسن بن على بالوراثة عن أبيه على ؟ وهل تنال الخلافة بالوراثة ؟



# الفصل الخامس

# مؤر خونا القدامى ومواقفهم من بنى أمية

مراجعنا القديمة \_ بصورة عامة \_ لا تنصف بني أمية ، بل إن المؤلفين \_ في الغالب \_ لا يرضون عنهم ، ويرون أنهم ظلمة وجبابرة ، ويذهب البعض إلى اتهامهم بالكفر ، حتى أولئك الذين يذكرون فتوحهم وما أضافوه إلى أرض الإسلام، وهو يزيد في مجموعه على ما تم فتحه في العصر الراشدي ، حتى هؤلاء يشتدون في الحكم على بني أمية ، ولا يخطر ببالهم أن يضعوا الحسنات إلى جانب العيوب ، والإيجابيات إلى جانب السلبيات ، ثم يكون حكمهم بعد ذلك على هذا الأساس ، ونحز في الحقيقة إذا وضعنا محاسن بنى أمية أمام عيوبهم ازداد قدرهم في نظرنا ، فهم ـ دون شك ـ أكبر الأمم الفاتحة في تاريخ الإسلام، ولا نريد بذلك سعة الفتوحات فحسب، بل نضيف إلى ذلك أن فتوح بني أمية في مجموعها هي أبقى الفتوحات ( بعد فتوح الرسول صلوات الله عليه وأبي بكر وعمر وعثمان ) وأبعدها أثراً في اتساع نطاق العروبة والإسلام، فقد فتح الغزنويون في المشرق فتحاً ضاع ، والغالبية العظمي مما

فتح الأتراك العثمانيون في الغرب ضاع ، وما انتشر من الإسلام فيما فتحوه أقل بكثير مما كنا نتوقع ، ولم يستعرب منه شيء طبعا ، أما بنو أمية فكانوا عرباً فاتحين ، وقد نشروا الإسلام والعروبة في كل ما فتحوا ، ولولا ظروف طارئة حالت بين استعراب إيران وردتهم إلى الفارسية لكان شرق الدولة الإسلامية كله اليوم عربيا ، كما كان الحال مع غربها ، وما اتصل بهذه الفتوح فيما بعد من بلاد إفريقية الغربية والاستوائية ، ثم إن العروبة والإسلام لم يخسرا مما فتح بنو أمية إلا الأندلس ، وكانت لذلك ظروفه التي لا يسأل عنها بنو أمية ، وهم يظلون - رغم ما حدث للأندلس - أعظم الفاتحين العرب والمسلمين على الإطلاق .

غير أن الفضل العظيم لا يدخل في الحساب عند قدماء مؤرخينا؛ لأن غالبية هؤلاء المؤرخين مغرضون قبل أن يمسكوا بالقلم، والغرض هنا عاطفي عام، فهم كارهون لبني أمية لما فعلوه برجال من العلويين، ذرية على بن أبي طالب - رضى الشعنه - وإذا نحن استبعدنا ضرورات التجرد العلمي قلنا إنهم محقون عاطفياً، فهذه ذرية المصطفى - صلوات الشعليه - ونحن لا نطيق أن يمس أحد رسولنا وذريته بادني شيء، ولكننا عندما ندخل دائرة الواقع التاريخي تخف في نظرنا بشاعة هذه الجرائم، فإن الخلافة خرجت من أواخر عصر عثمان عن نطاقها الديني الإسلامي الذي وضعها فيه أبو بكر وعمر، ومعاوية -

إلى حد ما - كان محقاً عندما طلب معاقبة قاتلى عثمان ، فهذه جريمة بشعة ، ولا يمكن - من الناحية الشرعية الإسلامية - أن تمر هكذا ، دون أى تحقيق ، ولم يكن المطلوب أن يسلمهم الخليفة لمعاوية ، بل كان المطلوب أن تضع الدولة يدها عليهم وتعاقبهم . وهذه مسئولية رئيسية من مسئوليات الحكم في الإسلام ، ولكن الدولة عندما تولى على لم تفكر في هذا الموضوع بالصورة التي أرادها بنو أمية ، وكان رأى على هو أن يقضى أولاً على خروج الزبير وطلحة عليه ، بل هي حتى لم تضعى موضع العناية ، ومادامت الدولة قد تراجعت - ولو مؤقتاً - عن واجبها في هذه القضية فقد أعطت أولياء القتيل الحق في أن يطالبوا بدمه ، وهذه المطالبة هي الباب الذي دخل منه بنو أمية باب السياسة .

وأنا \_ بصفتى مسلما ومؤرخاً معا \_ أسال نفسى دائما : لماذ لم يفتح عَلى باب التحقيق فى أمر قتل عثمان ؟ والسؤال هذ يصدر عن قلب يحب عليّا وآله ؛ لأن الصحابة كانوا إذ ذاك موجودين وقادرين على القيام بهذا التحقيق . ولم يكن من العسير العثور على قتلة عثمان ، فهذه جريمة خطيرة ارتكبت فى وضح النهار ، وكان لابد من تكليف جماعة من أهل الشورى التحقيق فى الأمر ، وحتى إذا لم تضع هذه الجماعة يدها على القتلة فإنها تكون قد قامت بواجبها على الأقل ، نحن لا نرى ما يمنع من أن يشترك معاوية أو من ينيبه عن نفسه فى لجنة يمنع من أن يشترك معاوية أو من ينيبه عن نفسه فى لجنة

التحقيق حتى يرى أن الأمر جاد ، فقد كان معاوية نفسه صحابياً ، وما نظنه كان يفكر في البداية في الخلافة ، ولكن تطور الأحداث في عصر على وتصرف على نفسه أدى إلى ذلك ، وسترى أن النصوص هنا مضطربة جداً ، وأن الوصول إلى حقيقة ما جرى من خلالها يكاد يكون مستحيلاً ، ونلاحظ منذ البداية أن علياً لم يعط الشورى حقها الذي كان لها أيام الرسول وأبى بكر وعمر ، وأنه كان يتصرف في الغالب من وحي نفسه ، ويبدو أن خروج طلحة والزبير وعائشة عليه قد فاجاه وساءه وأضعف مركزه منذ البداية ، فرأى أن يقضى عليه قبل كل شيء ، وسنروى له كلاماً واضحاً في هذا المعنى .

وسنرى أن هذه العوامل كلها ، وخروج على من المدينة في طلب طلحة والزبير وعائشة كان من أكبر أسباب ضعف مركزه؛ لأن المدينة كانت عاصمة دولة الإسلام ، ولها جلالها الذى كان جديراً بأن يجعل الأمة كلها تلتف حول على ، كما سبق أن التفت حول أبى بكر عند الردة ، وهو نفسه أحس بذلك عندما استقر في الكوفة ووجد نفسه وسط رجال لم يعرفوا قدره ؛ لأن المسلمين فيها كانوا من المتأخرين ممن لم يعرفوا قدر الصحابة أو عظم مكانتهم ، وقد رأينا ما فعلوه في عثمان والكوفة .

على أى حال لم تكن منذ ميلادها إلى زوالها مدينة بالمعنى الصحيح للمدينة ، إنما هى كانت محطة تنزل فيها القبائل المهاجرة ريثما تعرف إلى أين تهاجر ، والموجودون فيها اليوم

قد لا يكونون فيها غداً: رحلوا إلى مهاجرهم ولن يعودوا إليها، وفى الغالب يحل فيها غيرهم من نفس القبائل، ولا يحس الإنسان بهذا التغير الحاسم، وقد شكا على بن أبى طالب من نتائج هذه الظاهرة، وأما أهل الكوفة الباقون فيها بصورة دائمة فكانوا أهل الخدمات من الصناع والتجار ممن لا تستغنى عنهم المدن، وربما كان سبب عدم تنبه على بن أبى طالب إلى هذه الحقيقة هو أنه كان عظيم المثقة في نفسه، ثم إنه كان محاطاً دائماً برجال من أنصاره المخلصين، ولكنه وقع شيئاً فشيئاً وخاصة بعد معركة الجمل في أيدى رجال من محترفي السياسة من زعماء البدو القبليين من أمثال القعقاع بن عمرو، وستعربن مالك، وهند بن عمرو، والهيثم بن شهاب، عمرو، وستعربن مالك، وهند بن عمرو، والهيثم بن شهاب، والحارث بن سريج، ومن إليهم ممن لم يعرفوا قدره أبداً، وهؤلاء جميعاً لم ينفعوه في شيء بل أضروا به ضرراً بليغاً ومن هؤلاء ظهر الخوارج ممن حسبوا أنفسهم أصدق تديناً مر على.

ولدينا عن الأحداث التى وقعت خلال هذه الفترة الخطيرة من تاريخ الإسلام نصوص كثيرة جداً، بعضها لا يستحق الثقة مثل الإمامة والسياسة للدينورى، ومن أسف أن هذه المراجع كانت عظيمة الأثر فى الصورة التاريخية فيما بعد، والسبب الأساسى فى ذلك هو أن نصوص المرجعين المطولين الجديرين بالثقة هنا، وهما الطبرى (ج٤ ص حدة وما بعدها) ومعركة صفين لنصر بن مزاحم المنقرى مطولة جداً، وهى متضاربة

ومتناقضة ، ومن العسير علينا \_ كما سنرى \_ أن نضرج منها بخط واضح لسير الحوادث ...

وقد قرأت هذه النصوص مرة بعد أخرى ، وفي فترات مختلفة ، فلم أخرج بنتيجة ، ورغم الصبير وطول البال وإخلاء نفسى في بعض المناسبات من كل عاطفة ـ وخاصة عاطفتي الهاشمية ومحبتي المتأصلة في نفسي لعلى بن أبي طالب ـ فلم ينفعني ذلك في كشيس ، وظللت إلى بومنا هذا غيربياً عن الحوادث، وظلت هي غريبة عني ، وإليك الخبر التالي الذي يرويه الطبرى عن رواته (٤/٥٥٤): كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف ( ابن عمر ) عن محمد وطلحة قالا : بلغ علنّاً الخبر وهو بالمدينة باجتماعهم ( يريد طلحة والزيس والسيدة عائشة ) إلى البصرة ، وبالذي اجتمع عليه ملؤهم ( من قتال على ) وبلغه قول عائشة ، وخرج على يبادرهم في تعبئته التي كان تعبى بها إلى الشام ، وخرج معه من نشط من الكوفيين والبصريين متخففين في سبعمائة رجل ، وهو يرجو أن يدركهم فيحول بينهم وبين الخروج ، فلقيه عبد الله بن سلام فأخذ بعنانه ، وقال : يا أمير المؤمنين ، لا تخرج منها ، فوالله لئن خرجت منها لا ترجع إليها ولا يعود إليها سلطان المسلمين أبداً، فسبوه ، فقال ( على رضى الله عنه ) : دعوا الرجل ، فنعم الرجل من أصحاب رسول الله عليه ، وسار حتى انتهى إلى الرّبْدة فبلغه ممرهم (يريد أنهم مسروا بالربذة وسساروا في الطريق إلى العراق).

وهذا كلام يضم أشياء لم نسمع بها من قبل ؛ فإن عليا - كما نرى من الخبر \_ كان يريد أول الأمر الخروج إلى الشام ، وهذا \_ فيما نرى \_ كان الطريق الأمثل له ، فقد رفض معاوية الطاعة له، وكان لابد من القضاء عليه بأسرع ما يمكن حتى تنتهى هذه الفتنة . وهذا عبد الله بن سلام \_ وهو من خيرة الصحابة \_ منصح عليا بالا يترك المدينة ، ويقول : إنه إذا خرج منها فلن يعود إليها ، ولن يعود إليها سلطان من المسلمين أبداً ، وهذا أنضاً كان رأياً صائباً ، وكان من الممكن لعلى - بصفته أمير المؤمنين \_ أن يبعث إلى الشام من قواده بقوة ضاربة حاسمة فتقضى على معاوية في أقل وقت ممكن ، ولكن عليًّا لم يسمع لكلام عبد الله بن سلام ، ولابد أنه كان هناك كثيرون آخرون على رأيه ، وإنما رأى أن يتبع طلحة والزبير وعائشة ؛ لكى يقضى عليهم ، بل لكى يردهم عن الخروج ، ومن هذه الفكرة أتاه بلاء عظيم ، ثم إننا نرى أن القوم الذين أرادوا أن يأخذوا عليا إلى الكوفة سبوا عبد الله بن سلام ، فكأنهم كانوا أصحاب أغراض من وراء خروج على إلى الكوفة ، ولكن أغرب شيء في تصرف على ـ رضى الله عنه ـ هو عدم تفكيره في الكلام الحكيم الذي قاله عبد الله بن سلام ، وكأنه كان يتصور أنه لا يلبث أن يأخل طلحة والزبيس وعائشة ويعيدهم إلى المدينة ثم يفرغ لمعاوية.

ويأتينا الطبرى بعد ذلك بخبر غريب يضم فقرة نحن

حديرون بأن نطيل التأمل فيها . والطبرى يقول هنا .. رواية عن رواته ورداً على أسئلة وجهها إليه اثنان من أهل الكوفة خرجا للعمرة فبلغهما مقتل عثمان . ولقيا عليا في الربذة فوجها إليه بعض الأسئلية ( سدرد ذكرها في الإجابة ) فقال على : « أي بني ، أما قولك : لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط به ، أما قولك : لا تبايع حتى تأتى ببعة الأمصار فإن الأمر أمر أهل المدينة ، وكرهنا أن يضبع هذا الأمر ، وأما قبولك حين خبرج طلحية والتزبيس (أي لماذا خبرجت في طلبهما) فإن ذلك كان وهذا على أهل الإسلام ، ووالله مازلت مقهوراً مذ وليت منقوصاً لا أصل إلى شيء مما ينبغي ، أما قولك: اجلس في بيتك فكيف لي بمن قد لزمني أو من تريدني ؟ (يريد من تريدني أن أكون ؟ ) أتريدني أن أكون مثل الضبع ويقال دياب دياب (أي تنادي لتخرج من مخبئها ) ليست ها هنا حتى يحل عرقوباها ثم تخرج ، وإذا لم أنظر فيما لزمني من هذا الأمر ويعنيني فمن ينظر فيه ؟ فكف عنك أي بني » .

وهذا كلام ما قرأته إلا زاد حبى لعلى بن أبى طالب وحزنى على ما أصابه ؛ فقد كان واش رجلاً على إيمان بالغ وصدق عميق . ولكن يبدو أنه لم يكن يثق كثيراً فيمن معه ، وربما كان أفضل له لو وثق . وهذه الثقة كانت أمراً يحتاج إلى سياسة ، وعلى الذى عانى الكثير - كما رأينا - منذ تولى ، كان يريد أن يثبت مكانه دون اللجوء إلى السياسة ، وكان أفضل لو لجا إلى يثبت مكانه دون اللجوء إلى السياسة ، وكان أفضل لو لجا إلى

السياسة في تلك المعركة التي خاضها مع معاوية ورجاله، وكانوا أهل سياسة قبل أي شيء آخر .

ولو أنه أقام في المدينة وتصرف منها \_ كما قال عبد الله بن سلام \_ لأتته الجنود من كل مكان ، بدلاً من أن يذهب هو إليها ، فإن مقام رئيس الـدولة في عاصمتها يخلع عليــه مهابة وجلالاً وقوة ، والأخبار تدل على أن قبائل العرب بدأت تقبل على عَلىَّ عندما قرر الخروج لحرب خصومه ، فقد روى نصر بن مزاحم المنقرى أن عليّاً عندما مر بالربذة - في طريقه إلى الكوفة - أتته جماعة من طيء ، فقيل لعلى : هذه جماعة من طيء منهم من يريد الخروج معك ومنهم من يريد التسليم عليك ، قال : جزى الله كلا خيراً ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ، ثم دخلوا عليه فقال على : ما شهدتمونا به ؟ قالوا : شهدناك بكل ما تحب ، قال : جزاكم الله خيراً ؛ فقد أسلمتم طائعين ، وقاتلتم المرتدين ، ووافيتم بصدقاتكم المسلمين ، فنهض سعيد ابن عبيد الطائى فقال: يا أمير المؤمنين ، إن من الناس من يعبر لسانه عما في قلبه ، وإني - والله - ما كل ما أجد في منه يعبر عنه لساني ، وساجهد وبالله التوفيق ، أما أنا فسأنصح لك في السر والعلانية ، وأقاتل عدوك في كل موطن ، وأرى لك من الحق مالا أراه لأحد من أهل زمانك ؛ لفضلك وقرابتك ، قال : رحمك الله ! قد أدى لسانك عما يجن ضميرك ، فقتل معه بصفين، رحمه الله .

وبعد قليل نقرأ عند الطبرى أن قبيلة أسد هي الأخرى عرضت أن تسير مع على . قال الطبرى راوياً عن أصوله : فلما نزل بفيد ( في منتصف الطريق من المدينة إلى الكوفة وفي محاذاة المدينة ) أتته أسد وطيء فعرضوا عليه أنفسهم ، فقال : في المهاجرين كفاية ، والسؤال الآن : لماذا رفض على أن تســـر معه طيء وأسد ؟ ولو أنه أرسل إلى اليمن وغيرها لأتته ، فقد كان مركزه عظيماً جداً في عالم الإسلام ، ولم يكن في أمة الإسلام من يعدله بل يقاربه ، ولو أنه قر في المدينة وقاد معركته منها لكان النصر حليفه دون شك . ثـم لماذا قال : في المهاجرين كفاية ؟ وأين الأنصار ، وهم أعز رجاله وأحب الناس فيه ؟ ولكنه كان يسير بالفعل في طريق مجهول لكثيرين من معاصريه ، قال الطبرى رواية عن أصوله : ولما أراد عَليَّ الخروج من الربذة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع فقال: يا أميس المؤمنين، أي شيء تريد؟ وإلى أين تذهب بنا؟ قال: أما الذي نريد وننوى فالإصلاح منا إن قبلوا منا وأجابونا. قال : فإن لم يجيبوا إليه ؟ قال : ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر . قال : فإن لم يرضوا ؟ قال : ندعهم ما تركونا . قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم . قال : فنعم .

وقام الحجاج بن غزية الأنصارى فقال: لأرضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول، وقال:

دراكها دراكها قبل الفوت

( أى أدركوها قبل أن تخرج من أيديكم ) .

وانفر بنا واسم بنا نحو الصوت

لا وألت نفسى إن هبت الموت

( ومعنى : لا وألت نفسى : لاسلمت نفسى ) .

والله لأنصرن الله عز وجل كما سمانا أنصاراً.

وهذا كله كلام غير مفهوم . بل إننا إذا فهمنا منه شيئاً فهو أن علياً لم يكن في مسيره هذا واضحاً لا لنفسه ولا للآخرين . ثم إننا نسأل : ما الذي أراد على بقوله : فالإصلاح إن قبلوا منا وأجابونا إليه ؟ هل يريد الصلح ؟ وعندما يقال له : فإن لم يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم ، فيقول الرجل : فنعم إذن ، فإذا كان على مستعداً لأن يمتنع عن طلحة والزبير وعائشة إذا لم يتركوه فلماذا لم يكتب إليهم بذلك وهو مستقر في دار خلافته بالمدينة وينتظر رأيهم ؟

وبقية كلام الطبرى تدل على أن الناس فى كل مكان كانوا مع على ، وأن الجميع كانوا معترفين به أميراً للمؤمنين ، وإن كان الكثيرون منهم يطالبون عليا بأن يخرج قتلة عثمان ، وكان هو مستعدا لذلك ، ولكنه ـ لأمر ما ـ كان يرى أن أول ما ينبغى عليه هو القضاء على فتنة الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله

وعائشة بنت أبى بكر - رضى الله عنهم - ولا ندرى ما الذى كان يخافه منهم والناس كلهم معه إلا معاوية ؟ حتى معاوية نراه صامتاً تماماً فى هذه المرحلة من الخلاف ، وما نظن أنه صمت وثبت مكانه إلا أنه خاف على نفسه وعلى بنى أمية بعد أن عزله على عن الشام وكل ولاة عشمان على غير الشام ، والنصوص تقول : إن أمر الزبير وطلحة وعائشة لم يكن بشىء ، وإن عليا لو قر مكانه فى المدينة واجتهد فى القضاء على معاوية لانتهى الأمر .

بل إننا نرى من حديث الطبرى ونصر بن مزاحم أن خروج على إلى الكوفة والبصرة جعل الناس يتصورون أنهم أمام فتنة حقة ، ثم إنه عندما قرر المسير لم يشاور أحداً ولا هو عنى بأن يفهم الناس سبب مسيره فدخل - هو والمسلمون - في فتنة خطيرة حقاً .



# الفصل السادس

# حيرة الناس عند مقتل عثمان ٠٠ وكان لابد من وضع نظام للخلافة

رأينا أن محمد بن جرير الطبرى كان يعتمد في تلك المناسبة الخطيرة ـ مناسبة فتنة عثمان والخلافة ـ على رجال بعيدين عن الثقة والتدقيق من أمثال السرى بن يحيى ، وشعيب بن إبراهيم الكوفى ، وسيف بن عمر الأسدى ، وحتى عندما كان يعتمد على رجال من أهل العلم والتدقيق والثقة مثل الواقدى لا يقول لنا من أى كتبه أخذ الخبر!! .

مثال ذلك قوله: «قال محمد ـ يريد محمد بن عمر الواقدى . وحدثنى إبراهيم بن سالم عن أبيه عن يسر بن سعيد ، قال : وحدثنى عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة قال : دخلت على عثمان ـ رضى الله عنه ـ فتحدثت عنده ساعة ، فقال : يابن عياش ، تعال ! فأخذ بيدى فأسمعنى كلام مَنْ على باب عثمان، فسمعنا كلاماً ، منهم من يقول : ماذا تنتظرون به ؟ ومنهم من يقول : انظروا عسى أن يراجع ! فبينما أنا وهو واقفان إذ مر

طلحة بن عبيد الله ، فوقف فقال : أين ابن عديس ؟ فقيل : ها هو ذا ، قال : فجاء ابن عديس ، ففاجأه بشيء ، ثم رجع ابن عديس فقال لأصحابه : لا تتركوا أحداً يدخل على هذا الرجل ، ولا يخرج من عنده . قال : فقال لى عثمان : هذا ما أمر به طلحة بن عبيد الله ، ثم قال عثمان :

اللهم اكفني طلحة بن عبيد الله ، فإنه حمل على هؤلاء وألبهم ، والله إني لأرجو أن يكون منها صفراً ، وأن يسفك دمه! إنه انتهك منى ما لا بحل له . سمعت رسول الله على تقول : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه فيقتل ، أو رجل زني بعد إحصانه فيرجم ، أو رجل قتل نفساً بغير نفس » .. ففيم أقتل ؟ .. ( تاريخ الطبرى ٤ / ٣٧٨ ـ ٣٧٩) وهذا في الحقيقة خبر غريب جدّاً - خاصة وهو مروى عن الواقدى ، وأقل ما يدل عليه هو أن القضية لم تكن بين على وعشمان كما نظن ، وإنما هناك في الحق أناس آخرون . وأنا أسأل هنا \_ مجرد سؤال \_ : أتكون لهذا علاقة بخروج طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من المدينة بعد بيعة على ، وذهابهما مع عائشة إلى البصرة ؟ وأنا \_ كما قلت \_ أسال هنا محرد سؤال؛ لأننى أعرف أن أحداً من المسلمين لا يطلب الحقيقة هنا، وهي مؤلمة أيّا كانت ، وليس من واجب المؤرخ دائماً أن يعثر على الحقيقة ؛ لأن واجبه الأول هو عرض القضية بوضوح ، والقارئ يستنتج أو يحكم بعد ذلك بما بشاء . وإتساعاً لهذا

المذهب واسترسالاً مع الخبر الذي سبق أن رويته أقول: إن الطبري بروى عن الواقدي أنه سأل بعد ببعة طلحة والزبير بعد ببعتهما لعلى \_ فقيل له : إنهما في نفر من أصحابهما ، فقال على : أما إنهم لن يدعوا (أي لن يلبثوا) أن يخرجوا يقولون : نطالب بدم عثمان ، والله يعلم إنهم قتلة عثمان . ( ٤/ ١٤٠ ) (بالكلام والتحريض) وفي رواية أخسري يرويها الطبري عن غير سيف بن عمر نجد الزبير في حالة من عدم الثقة في نفسه تدعو إلى العجب ، حتى إنه قال لابنه عبد الله : ما بي في هذه الحرب يصيرة ، فقال له ابنه عبد الله : قد خرجت على بصيرة ، ولكنك رأيت رايات ابن أبى طالب وعرفت أن تحتها الموت فجبنت! فأغضبه حتى أرعد وغضب وقال: ويحك! إنى قد حلفت له ألا أقاتله . فقال له ابنه : كفر عن يمينك بعتق غلامك سرجس ، فأعتقه وقام في الصف بينهم معهم ، وكان عليٌّ « قد قال للزبير: أتطلب منى دم عثمان وأنت قتلته ؟ سلط الله على أشدنا عليه اليوم ما يكره . وقال على : يا طلحة ، جئت بعرس (أي امرأة) رسول الله على تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت؟ أما بايعتنى ؟ قال: بايعتك وعلى عنقى اللج (أي السيف)، فقال على لأصحابه: أيكم يعرض عليهم (أي على الناس) المصحف وما فيه ، فإن قطعت يده أخذه بيده الأخرى .. ( أى أن عليا ترك طلحة والزبير ومضى يبحث عن أنصار مخلصين ) «الطسرى ٤ / ٩٠٩ » ،

ومهما نقرأ في الطبرى أو نصر بن مزاحم المنقرى أو ابن الأثير فإننا لا نخرج إلا بانطباعات ثلاثة:

أولها: أن أحداً من خصوم على - بما فيهم السيدة عائشة - لم يكن يعرف لماذا خرج على على ؟ .

ثانياً: أن عليا كان يعرف أنه الخليفة أمير المؤمنين ، وكان مصراً على أن يقوم بمسئوليت كخليفة وأمير للمؤمنين وبطريقته المباشرة الصريحة التي خرج بها من صحبته لرسول الله عليه وتأمله لأعمال أبى بكر وعمر .

ثالثاً: أما قتلة عثمان فلم يكن أحد يعرف على وجه التحقيق من هم ؟ وكانت الأمة ترى أن كل أهل الشورى مسئولون عما وقع ، ولم يكن أحد إطلاقاً يرى أن عليا له يد فى الموضوع ، وكان الرجل منذ بداية الاضطراب على عثمان قد التزم حياداً وبعداً عن الخليفة ، فهو لا يراه إلا إذا دعاه الخليفة أو اضطرته الظروف ، وكانه كان يرى أن المشكلة نفسها فى عثمان وإصراره العجيب على التمسك بالخلافة ، وزعمه أن الشقد أختاره لها وأن خروجه منها يعد مخالفة لأمر الله ، ولم يخطر بباله أن الأمة التى ولته لها أيضاً الحق فى أن تعزله ؛ لأنه ليس خليفة على نفسه بل على الأمة .

وهذا الوضع - فيما نحسب - هو الذي كان يخيف الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ، لا لأنه كانت لهما يد في قتل عثمان،

بل لأنهما أثناء الفتنة تكلما كثيراً ، وقالا كلاماً كثيراً في حق عثمان ، وهذا الكلام كان له ـ دون شك ـ أثر في حماس الناس ضد عثمان ، وهما لم ينفردا بذلك ، بل فعل ذلك أيضاً عمرو بن العاص ، ولكن عمراً لم يكن في المدينة ، ومن ثم فقد قال في العقبة ومواضع أخرى كلاماً كثيراً سبئاً لعثمان ، وقد اعترف بذلك ، أما مطالبة الناس عليا بإخراج قتلة عثمان فمطالبة منطقية ؛ لأنه كان الخليفة ، وكان هو لا يعارض فيها ، بل يصر عليها ، ولكن موقف طلحة والزبير حيره حتى إنه شك في أن لهما يدا في موت عثمان كما رأينا ، وعندما خرجا إلى مكة وقالا: إنهما لا يبايعان عليا ؛ لأن بيعتهما صدرت وهما تحت الإرهاب ، وكانا أحراراً في أن يقولا ما يريدان ، ولكن لماذا مخرجان من المدينة إلى مكة ومنها إلى البصرة ، وهناك بطالبان بدم عثمان ؟ لقد كان لذلك التصرف أثره البعيد في زيادة حيرة الناس، وقد أصبحت الحيرة فتنة عندما لحقت السيدة عائشة بطلحة والزبيس، وقالت: إنها تطالب بدم عثمان، مع أنها لو قالك عليا وطالبته بدم عثمان لكان أوقع ، ولكنها لم تكن تحب عليا منذ وقف منها الموقف المعسروف في حادث الإفك، وهي في غضيها على على كانت ترى أن الزبير بن العوام ابن أختها كان أحق بالخلافة من على ، وهو رأى لم يوافقها عليه أحد من المسلمين.

ولكن ما الذى جعل عائشة \_ رضى الله عنها \_ ترى هذا الرأى رغم ما نعرفه من رجاحة نظرها وعمق فهمها للأمور ؟

السبب \_ فيما أعتقد \_ أن أحداً لم يتنبه إلى أن الخلافة اختراع لأبى بكر وعمر ، وقد اخترعها أبو بكر ؛ لأنها كانت الحل المنطقى لمستقبل أمة الإسلام بعد موت الرسول وي وكان عالم الإسلام \_ وأهل المدينة بصورة خاصة \_ قد اصيبوا بذهول عند موت رسولهم ومن الخطأ أن نظن أنهم كانوا يرون أنه لا يموت ؛ فإن كل إنسان وكل مخلوق لابد أن يموت ، والقرآن قال مرة بعد أخرى ما معناه أن الرسول والله بشر وأنه يموت كغيره .

ولكن مفاجأة الموت شلت أذهان الناس ، فوقعوا في حيرة كبرى ، وأبو بكر هو الوحيد الذي فكر في مستقبل الأمة ، وعندما تأكد من أن رسول الله على يموت ابتعد عن الأمة لكي يستطيع التفكير والتصرف ، وذهب إلى منازل زوجه وهم آل حارثة في حي السنح شمال شرقي المدينة ، وهناك فكر وتصرف في هدوء، وعاد وفي ذهنه فكرة الخلافة التي تتمشي تماماً مع روح الإسلام ، وعرف كيف يقنع الناس بها في مناقشة ثقيفة بني ساعدة .

وخرج من الاجتماع وهو خليفة رسول الله وحاكم أمة الإسلام، وعلى بن أبى طالب وكانت سنه إذ ذاك تصغر سن أبى بكر بثلاثين سنة للله سلم بحق أبى بكر في الخلافة، وفعل كل المسلمين فعله ؛ لأن أبا بكر كان قد تشرب فكر رسول الله عليه تماماً، وأصبح في ذاته استمراراً لفكر الرسول عليه وتصرفه،

وقد عرف كيف يواجه حركة الردة في حزم وشجاعة وسرعة ، وما من شك في أنه لولا أهل الردة وما رأى أبو بكر من ضرورة حربهم لأخذت خلافة أبي بكر صورة أخرى ؛ فإن الرجل لم يكن صاحب عنف ، ولكن مواجهة الخارجين اضطرته إلى أن ينشئ أداة عسكرية لمواجهة الردة ، وبعد أن نجح في مواجهة الردة نجد أن هذه القوة العسكرية التي كانت تحت يده قد غيرت من طبيعة حكمه فأصبح رجلاً ذا سلطان عسكرى يخيف أعداءه .

وبدأ نظام الحكم يتحول إلى دولة بعد أن بدأت غنائم الحرب تتجمع في يد الخليفة . وعلى بن أبي طالب كان يرى أن يوزع الخمس - وهو نصيب الدولة - على المحاربين الذين قاموا بالفتح أولا فأولا ، أما عمر فلم ير بأساً في توزيع الأموال ، أما الأراضي المفتوحة فقد رأى أن الحكومة - أى الهيئة الإدارية للأمة الإسلامية - ينبغى أن تحتفظ بها ويعود خراجها على أجيال الأمة ، ورأى أبو بكر أن توزيع الغنائم ينبغى أن يتم على أساس التساوى في الأنصبة بين المسلمين جميعا ؛ لأن هذه أرزاق ، والتسوية فيها أسلم ، فلما جاء عمر غير هذا النظام ، ورأى أنه لا يستطيع التسوية في الأنصبة بين قدماء المسلمين ، ومن لم يسلموا إلا مضطرين ، وقال : لا أرى أن أسوى بين من قاتل مع رسول الله على ومن قاتل ضده .

وكان يرى أيضاً أن يفضل آل رسول الله على غيرهم في الأنصبة . وكان عمر يعيش في غاية من التقشف، ولكنه كان

حاسماً وشديداً في الحق ، وكان يخاف على الصحابة من الافتتان بالأموال الكثيرة التي صارت إليهم ، ومن افتتان الناس بهم. فحرم عليهم الهجرة من المدينة إلى الأمصار فشقل على رجال مثل عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الله بن عباس ، وكان صريحاً في آرائه ، فعندما سئل عن السبب في عدم توليته عبد الله بن عباس الحكم في بعض الولايات قال: لا والله لا أستعمله ليستحل الفيء على التأويل. ولكنه أنشأ الدواوين، أي سجلات المحاربين ؛ لكي يكون دقيقاً وعادلاً في تقسيم أموال الغنائم والفيوء عليهم، وقام بدور المشرع أكثر من مرة: ففي عام الرمادة عندما اجتاحت المجاعة الحجاز استحل عدم معاقبة السارق للطعام لياكل ، واستشار عليا في عقوبة الزاني وأخذ برأيه ، ودفع بالعرب في ميادين الفتوح، وأنشأ الولايات، ورسم للمسلمين بخلقه وتصرفه صورة لخليفة تكاد تكون مستحيلة التقليد، وارتفع بمستوى المسلمين إلى درجة جعلتهم بالفعل خير أهل الأرض ، وعندما مات بعد اثنتي عشرة سنة من الحكم حزنت عليه الأمة حزناً بالغاً ، ولكن بعض الصحابة تنفسوا الصعداء وأحسوا أن الوقت قد جاء لكي يستمتعوا بما حرمهم منه عمر رضى الله عنه \_ واختار \_ وهو في سكرات الموت \_ ستة من الصحابة أهل الشورى ؛ ليختاروا خليفة من بينهم ، وجعل بينهم ابنه عبد الله بن عمر شاهداً لا مشاركاً في الرأى أو الخلافة.

ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف عندما وجه جماعة الشورى نحو عثمان وأبعدها عن على بن أبى طالب كان يظن أنه يعرف ما سيجىء ، ولكن الأيام أرته أنه كان جد مخطئ حتى لقد سكت تماماً ولم نعد نسمع عنه .

ذلك أن عثمان بن عفان لم يكن في الغالب يحس أن الخلافة في أيامه أصبحت عبش مية - نسبة إلى بني عبد شمس -فأصبحت الولايات ومسئوليات الدولة الكبرى في يد رجال من بني عبد شمس وبني أمية ، والأموال كلها أصبحت في يدهم ، ولم يكن عليه بأس في ذلك ، فلم يكن هناك ما يحسرم على الخليفة أن يختار الولاة وأصحاب الوظائف والمسئوليات من آل بيته، وكان يرى أن ثقته في الرجل تكفي لضمان سلامة تصرفه ، وفاته أن الرجل كان من الممكن أن يكون على خلاف ما ظن ، وسارت الأمور مع ذلك سيراً طيباً ؛ لأن مغانم الدولة من الفتوح والفيوء كانت ضخمة ، وإيراد العرب المقاتلين كان وافراً، فلما وصلنا إلى منتصف ولايته وصلنا في الفتوح إلى بلاد الترك شرقاً والبربر في المغرب الأوسط غرباً. وهؤلاء قبائل، وأولئك قبائل ، والمغانم من الجانبين كانت قليلة ، وهنا التفت المقاتلون العسرب إلى العطاء أو الرزق ، وهو النصيب الدائم للرجل من إيراد الدولة .

ولما كان معظم المحاربين من عرب قد أسلموا في العام الثامن والتاسع وما بعدهما فإن عطاء الواحد منهم كان قليلاً، فاتجهوا إلى الدولة ، ودخلوا في محاولات مع الخليفة لتغيير نظام الدولة ونظامها المالي خاصة ، فلم يفهمهم عثمان ولا هو وافق على أن يترك الخلافة لغيره، وقال: إنها شيء أعطاه الله إياه ، وهو - مهما حدث - لا يرفض عطاء الله ، وحاول على وأبو ذر وأبو موسى الأشعرى أن يثنوه عن رأيه دون جدوى ، فتركوه للجمهور يتصرف معه . وهنا نظن أن رجالاً مثل طلحة والزبير قالوا كلاماً كثيراً في مهاجمة عثمان ورجاله ، وأخيراً نجد نفراً من الجمهور الذين يسمونهم أنصار عثمان بالرعاع يقتلونه . وهنا \_ كما قلنا \_ تظهر شخصية عبد الله بن سبأ أو ابن السوداء ، وتلقى مسئولية الفتنة عليها ، ويضاف إليها رجال من أمثال خالد الخافقي ، وعبد الله بن أبي بكر ، وقتيرة وسودان الكوفيين ، فقتلوا عثمان ثم نهبوا ما وجدوه في بيت المال وفروا، وكان ذلك في الغالب بعد ظهر يوم الجمعة ١٨ من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين . بعد ذلك بأسبوع تم انتخاب على بن أبى طالب ، وقد أبى أن تكون بيعته في جماعة من الصحابة ، وأصر على أن تكون بيعته في المسجد ، فمضى إلى المسجد ، وهناك أعلنت بيعته ، ولم يتخلف عنها أحد أول الأمر .

وهنا كان تصرف على إسلاميّا صرفاً.

وكان على عَلِيٍّ - وقد رأى ما وقع لعثمان - أن يكون أول ما ينظر فيه أن يجتمع مع الصحابة لوضع قواعد لتولى الخلافة .

وأهمها:

ـ أن يتقرر بصورة نهائية أن الأمة هي التي تختار الخليفة، وهي التي تعزله إذا لم ترضّ عنه .

\_ أن تحدد للخلافة مدة لا تتخطاها \_ خمس أو ست سنوات مثلاً \_ ثم يعود الأمر إلى الأمة ، فإما جددت البيعة أو اختارت خليفة جديداً .

- ما هى حدود سلطة الخليفة ؟ وهل هو يستطيع أن يحكم فى كل القضايا أو فى بعضها وينفذ أحكامه بنفسه ؟ وهل له أن يشرع ؟ وكيف ؟ وإذا لم يكن فكيف يتم التشريع ؟ وهل لابد أن يوقع الخليفة على كل قانون حتى يكون نافذاً ؟

كيف يتم اختيار كبار الموظفين ؟ وكيف يكون تعيينهم ؟ وكيف تحدد رواتبهم ؟ وما هي وسائل الرقابة عليهم ؟

ـ هل تكون أموال الدولة بيـد الخليفة أو لا بد أن يخـتار هو أو الناس مسئولاً عنها ؟ وأين تحفظ أموال الدولة ؟

هل يمكن أن يكون فى أمة الإسلام أكثر من خليفة فى نفس الوقت ؟ وهل من الضرورى أن يبايع كل المسلمين لنفس الخليفة؟ وما الموقف ممن يرفض أن يبايع ؟

وهكذا . وهذه كلها مشاكل عرضت فى أيام رسول الله على وأبى بكر وعمر ، باستثناء مسألة مدة الحكم ، فهذه لم توجد أيام رسول الله على ؛ لأنه كان نبيّاً ورسولاً وإماماً للجماعة ، وكان القرآن الكريم عنده بحراً واسعاً يجد فيه القواعد كلها

بذكاء نادر وموهبة لا تصدق ، ولما جاء أبو بكر ثم عمر سارت الأمور دون مشاكل مستعصية على الحل . إنما جاءت المشكلة الكبرى أيام عثمان وهي مسألة الأموال ، وكذلك مدة الخلافة ، وحق الأمة في اختيار الخليفة ، وتحديد مدة حكمه وسلطاته، وما إلى ذلك مما ذكرناه .

وهذا هو الذي جعل السنهوري يصفها بالخلافة الناقصة .

وكان ينبغي على على أن يبدأ بذلك كله ؛ ليكمل اختراع أبي بكر ولا تجمد الخلافة كما جمدت في يد عثمان ، ولو فعل أحد ذلك لما وقعت الأمة في الحيرة التي أتينا بصورة منها ، وهذه كلها مسائل أساسية كان لابد من وضع قواعد لها حتى لا تتعرض الأمة لمشاكل من نوع مشكلة عثمان ، وهذه القواعد هي التي نسميها في مجموعها اليوم بالدستور ، وأنت ترى أن الدستور هو أهم شيء في نظامنا السياسي ولا مفر منه ، ونحن أنفسنا تعرضنا للخطر الأكبر الذي تتعرض له الأمم دون دستور ، وهو الوقوع بين براثن الحكم الملكي المستبد ، ومعاوية نفسه لم يكن أول الأمر يفكر في أن يكون خليفة ، ولو أن عليا تركبه مكانه كما نصحه المغيرة بن شعبة لما فكر في طلب الخلافة ، ولكن عليا كان يرى أنه ليس أقل من أبى بكر أو عمر ، وهو ليس منضطراً إلى المداهنة ، ومنا دامت الأمنة لا تربد ولاة عشمان فلسذهب ولاة عشمان ، ولاشك في أنه ما كنان لسدع قَتَّلَةً عـثمان دون عقـاب ، ولكن خوف طلحة والزبــر وإنكارهما بيعتهما وهروبهما إلى البصرة غير رأيه .

### الفصل السابع

#### كان لابد من وضع دستور لتنظيم تطبيق الخلافة

يظن بعض السادة القراء أن هذا الذى أكتبه تاريخ ، أى شيء مضى وانقضى ، ولكن الحقيقة أن المشاكل التى عرضناها مشاكل دائمة وحاضرة ، وهذا لا يمنعها من أن تكون تاريخا ، فالتاريخ يشمل الزمان كله ؛ ولهذا فإننى أرجو القارئ أن يطيل باله على ويصبر معى ، فأنا هنا أعالج مسائل راهنة وحية وإذا لم يكن من الممكن العثور على أجوبة أو حلول لها ، فلا أقل من التفكير فيها ، والتفكير هنا إيجابي ونافع ، وهو أكثر فائدة من التفكير في الفوازير مثلاً .

والتفكير هو الهدف الأساسى من هذه الفصول، فالحق أن نوع حياتنا الذى نعيشه اليوم يصرفنا عن التفكير بشكل خطر، وليس فى الدنيا أخطر من العيش بدون تفكير. والتفكير له أصوله وقواعده، فمن أصوله أن يقرأ الإنسان، ونحن مع الأسف ـ نكتب دون أن نقرأ، فقد كتب السيد المستشار محمد سعيد العشماوى مقالاً طويلاً جدّا فى العدد ١٥٤ من مجلة أكتوبر (بتاريخ ٧ من مايو ١٩٨٩) بعنوان « فقه الخلافة »

والمقال يشغل خمس صفحات كاملة من المجلة ، وهو تعليق على الترجمة العربية لرسالة الدكتور عبد الرزاق السنهورى عن الخلافة ، وهذه الرسالة ـ سواء في أصلها الفرنسي أو ترجمتها العربية ـ هي أضعف ما كتب السنهورى وأقله قيمة ، وهو نفسه كان يقول ذلك ، فقد كتبها متعجلاً ودون أن يقرأ الأصول وأصدرها بمناسبة صدور كتاب الشيخ على عبد الرازق عن الخلافة .

وإذا كان هناك من يعرف السنهورى أيام صدور هذا الكتاب ( فيما بين ١٩٣٥ و ١٩٤٠ ) فأعتقد أنه أنا ، فقد عملت أربعة شهور من تلك الفترة سكرتيراً للسنهورى ، وكان إذ ذاك عميداً لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، وكنت ـ عقب تخرجى فى كلية الأداب سنة ١٩٣٤ لم أجد إلا عملاً يسمى فنى مكتبة فى مكتبة جامعة القاهرة ، وهو عمل أشبه بعمل الفراش ، فتركته وعملت مترجماً من الفرنسية إلى العربية فى بنك للتسليف مترجماً من الفرنسية إلى العربية فى بنك للتسليف الزراعى، وكان إذ ذاك بنكا دوليا ، ثم أضيفت إلى سكرتارية مدير البنك محمود باشا شكرى ، وقد فاتنى أن أستقيل من عملى فى مكتبة الجامعة قبل التحاقى بالعمل فى البنك ، وأراد أستاذى عبد الحميد العيادى أن يستعيدنى إلى الجامعة فكلم فى شأنى السيد عبد الرحيم مصطفى أمين عام الجامعة إذ ذاك ، فقال له : ليس لدى إلا سكرتارية الدكتور السنهورى ، وقبلت في الحال ، مع أن الفارق بين راتب البنك وراتب الجامعة كان

أربعة جنبهات ، وقد أسعدني العمل مع السنهوري ، فقد كان إذ ذاك عالمًا شابًّا ، ولكنه كان ماكينة عمل ، فكان يعمل في الصباح وبخرج بعد أن يقول لي : إنه سيعود إلى العمل في الثانية بعد الظهر ، فكنت أنتظر وكانت أرض الجامعة إذ ذلك مزارع ، وكان فيها مطعم لا بطبخ إلا الفاصوليا البيضاء يقدمها لي مع رغيف وخصابة ، وكنت أقبضي نحو عشرين دقيقة في غسل الخص ، ثم آكله على مهل ، وفي تلك الأيام كنت أقرأ كتاب السنهوري هذا، فلما رآني قال لي : لا تقرأ هذا الكتاب ، ولم يكن بحاجة إلى أن يقول لي ذلك ، فقد كنت إذ ذاك أعد الماجستير ، والمراجع كلها تحت يدى ، وقد تبينت أن السنهوري كتب الكتاب دون أن يقرأ الأصبول، وضابقني ذلك جدّاً، فتركت الكتاب، وعندما قلت للسنهورى ذلك ونحن نسير من الجامعة إلى قلب القاهرة في المساء \_ ولا أنسى أبداً حذاءه من القساش الأبيض الذي كان برتديه دائماً تلك الأيام - وقلت له : إنني تركت الكتاب، أحسست أنه لم يعجبه أن أقول إنني تركبته ؛ لأنه لم يعتمد فيه على الأصول اعتماداً كافياً ، بل هو اكتفى في القراءة عن الخلافة يما ورد في كتباب المختصير في تاريخ البشس لأبي الفدا، وهو مختصر حدًا ، وعندما سأله الأستاذ الفرنسي : وأبن دستور الخلافية ؟ قال له : القرآن وها هو ذا ، وقلب الأستاذ صفحات القرآن وقال له : يا بني ، هذا كتاب ! قال له : أجل ، هذا كتاب ، ولكنه بتضمن الدستور ، دستور كل شيء في الإسلام ، قال له

الأستاذ: إذن فاستخرج منه ما يخص الخلافة وهذا يكفيك، وانتظر أياماً فلم يأته السنهورى بشىء فقال له: هذا إسلام وأنت حر فيما تقول، وأنت دكتور على أى حال، فإن أردت دكتوراه على هذا الكتاب أعطيناك، فهذا اللقب الثانى لا يقدم ولا يؤخر، ولكن لا تقل لى: إن القرآن كله هو دستور الخلافة.

ثم يجىء المستشار محمد سعيد العشماوى ويكتب عما يسميه فقه الخلافة ، وقد تكلم الفقهاء عن الخلافة ، ولكنهم لم يضعوا للخلافة فقها ؛ ومن ثم فليس هناك ما يمكن أن يسمى فقه الخلافة .

وإذن فهذا الكلام كله لا معنى له ، فإذا عرفنا أن المقال كله تعليق على الترجمة العربية لكتاب الخلافة للسنهورى عرفنا أنه لا معنى له أكثر وأكثر .

وأعم عبارة في كتاب الخلافة للسنهوري هي التي وردت في ص ٩٩ و ٢٠ من الترجمة العربية ، وقد أوردها السيد المستشار محمد سعيد العشماوي في مقاله ، وهي : « إن مسائل القانون العام لم تحظ من الفقهاء المسلمين بنفس العناية التي بذلوها لمسائل القانون الخاص ، وإن القواعد المنظمة لحريات الأفراد وحقوقهم العامة تناولتها كتب الفقه الإسلامي بطريقة استطرادية ، دون أن تضع لها نظريات عامة تناسب أهميتها العملية ، ودراستها تحتاج إلى بحوث ومؤلفات خاصة تدخل في نظام سلطة التشريع . انتهى كلام السيد المستشار ، وهذا هو

الذى قلته فى الفصل الماضى ، ومع ذلك فإن سيادة المستشار يكتب هذا كله عما يسميه فقه الخلافة بدلاً من أن يستخدم تخصصه فى القانون فى البحث عن حقوق الأفراد وواجباتهم فى الإسلام ، وهذا ما كان يمكن أن نسميه فقه الخلافة . فإذا كانت المسألة ، هى أن يكتب السيد المستشار أى كلام ويسميه أى تسمية فهو حر فى أن يفعل ما يريد ، ولكننا نحن أيضا أحرار فى أن نقول : إن مثل هذا الكلام كله لا شىء ، والغريب أن السيد المستشار ينتقد كتاب السنهورى ، ويقول : ومع أن الكتاب والبحث والرسالة هى عن الخلافة الإسلامية فقد خلت من التعريف العلمى لها ، وبذلك تركت الموضوع بلا تحديد ، والدراسة بلا تعريف . والسياسة بلا عنوان ، والخلافة بغير بيان ،

وفى الإشارة إلى تعريف أورد السنهورى تعريفاً للخلافاً للتفتازانى (صعود ابن عمر) ويقول السيد المستشار فى أسلوبه العربى الركيك: إنه من خير فقهاء الدرجة الأولى بأنها \_ أى الخلافة \_ رئاسة عامة فى أمر الدين والدنيا، خلافة عن النبى و (ص ٨٣ من ترجمة كتاب السنهورى) كما أشار إلى رأى التفتازانى كذلك فى كتاب تقريب المرام شرح تهذيب الكلام « إن الخليفة يمثل الله ويمثل الأمة فى الوقت نفسه ( ص٧٧ هامش ٣ من ترجمة كتاب السنهورى فى الغالب) ونظراً لأن الدكتور السنهورى لم يذكر تعريفه هو للخلافة، ولا أبدى

الرأى فى تعريفى التفتازانى ، بل إنه كررهما وألح عليهما وقال: فإن مفاد ذلك أنه وإن لم يثبتهما فإنه لا يستنكرهما .

وهذان التعريفان خاطئان ، وهما يكدسان فكرة خلافة الله أو الحق الإلهى المقدس للملوك والخلفاء ، وأبو بكر الصديق نفسه – أول خليفة في الخلفة الكاملة – (على رأى الدكتور السنهوري ) أنكر أنه خليفة النبي ، وقال : إنما أنا خَالفَته (أي الشنهوري ) أنكر أنه خليفة النبي ، وقال : إنما أنا خَالفَته (أي تلاه في الزمن ) ولست خليفته (أي الذي حل محله وأخذ مكانه وعليه التزاماته ) هذا فضالاً عن أنه لم يبدر عن أحد من الخلفاء الراشدين ما يفيد أنه يمثل الله أبداً فيما عدا قولة لعثمان بن عفان عندما أرادوا خلعه من الخلافة قال فيها : إنه «خليفة الله» وهو تعبير قصد به إلى المجاز ، ولم يرم إلى الحقيقة ، وقد فهمها الناس في وقته على المعنى المجازى الذي يفيد نسبة كل فهمها الناس في وقته على المعنى المجازي الذي يفيد نسبة كل شيء إلى الله ، كأن يقيد معنى الحق الإلهى المقدس في الحكم .

وهذا كله كلام غير دقيق ، فقد رأينا أن عثمان لم يقل قط : إنه خليفة الله ، وإنما قال : إن الله أعطاه الخلافة ، فهى على ذلك عطية من الله ، وعطية الله لا يردها المخلوق ، ثم كيف يشبه خليفة الله بمال الله ، وأرض الله ، وبيت الله ، وهذه كلها جمادات لا تتصرف ، في حين أن الخليفة حاكم حي يتصرف وله سلطان ؟

ومقال السيد المستشار كله على هذا النحو تعليق غير دقيق على ترجمة غير دقيقة لكتاب غير دقيق ؛ ومن ثم فإننا لا نخرج منه بشيء ، ومن هنا فإننا ندع هذا المقال وكتاب السنهورى ونعود إلى ما كنا فيه من قراءة المراجع ومحاولة استخراج الحقائق منها ، وليس غرضنا في الحقيقة هو أن يعرف القارئ حقيقة ما جرى لعثمان وما حدث بعد موته ، وإنما المراد هو أن يعرف كيف يفكر المسلم في كل ما يجرى أمام عينيه ، فالمفاتيح حما قلنا مرة بعد أخرى ـ ليس هو الماضي فقط ، بل هو الزمان كله .

وقبل أن أترك مقال السيد المستشار أذكر لك عبارة عجيبة تدلك على ما فيه من خواء وفراغ ، قال : « ومما يناقض ها الاتجاه فى التسوية بين الخلافة والحكومة أن الترجمة ـ يقص ترجمة كتاب السنهورى عن الخلافة إلى العربية ـ أشارت فى أكثر من « وضع » ـ يريد موضعاً ـ أن الخلافة عند السنهورى ليست دولة ولا نظام حكم ، إنها مبدأ وحدة الأمة ( ص١١ من الترجمة) فكيف ينحل مبدأ وحدة الأمة إلى مجرد شروط غير قابلة للتحقيق للوزراء والمدراء حتى لو كانوا منفذين لشيء أو أمر لا مفوضين بالتصرف ؟ وكيف يسوغ أن تكون شروط الرياسة العامة شروطاً لأى موظف محلى أو أى عامل إدارى ؟ وما هى الفوارق ؟ وما دواعيها ؟

وهذا كلام يدل على انعدام الفهم للموضوع كله ، وقد قلنا :

إن الخلافة اختراع مثل اكتشاف نيوتن للجاذبية الأرضية ، وكان لابد من وضع القوانين للجاذبية وما يتصل بها حتى يكون لها هذا الدور العظيم فى تاريخ الحضارة البشرية ، وكان لابد كذلك من وضع القوانين المنظمة للخلافة \_ كما قلنا \_ حتى لا تظل مجرد كلمة ، والخلافة أيام أبى بكر كانت أبا بكر نفسه ، وفى أيام عمر كان عمر . والمسلمون جميعاً كانوا راضين عن أبى بكر وعمر ، فلما جاء عثمان أصبحت الخلافة عثمان ، والأمة لم ترض عن عثمان ، وقالت له ذلك ، فأما كبار الصحابة \_ وعلى رأسهم على بن أبى طالب \_ فنصحوه بالتخلى عن العثمانية أو رأسهم على بن أبى طالب \_ فنصحوه بالتخلى عن العثمانية أو الأموية ، ولكنه زعم أن الله سبحانه وتعالى اختاره \_ كما هو \_ للخلافة ، وقال : إنها قميص ألبسه الله إياه ، وهو لن يغير من نفسه أو من القميص ، ولن يذهب ، والأمر انتهى بمقتله ، وأحياناً يسأل الإنسان نفسه :

وهل كان من الممكن أن يكون هناك حل آخر ما دامت المناقشة أصبحت في النهاية بين من يسمونهم بالغوغاء ، وخليفة كان يحكم لصالح غوغاء بني أمية ؟

والآن فلنفرض أن الفقهاء كانوا قد وضعوا للخلافة القواعد التي ذكرناها: تحديد المدة ليعود الأمر إلى الأمة كل خمس أو ست سنوات ، فإما جددت ، وإما لم تجدد ، وتحديد مدى السلطة فلا يكون للخليفة الحق في أن يحاكم مواطناً مسلماً ويحكم عليه بما يريد ، بل تكون هناك هيئة قضائية هي التي تتولى

ذلك، وكذلك تحديد مدى سلطان الخليفة على أموال الأمة ، فلا يتصرف فيها على هواه ، ثم هل يجوز أن يكون فى عالم الإسلام أكثر من خليفة فى الوقت نفسه ؟ وماذا يكون العمل مع رجل و ماعة \_ ترفض البيعة ؟ وإذا نحن عدنا إلى أيام الرسول \_ صلوات الله عليه \_ وجدنا الإجابة عن هذه الأسئلة كلها .

فهو بشر ورسول وإمام للأمة ، وهذه أصول لا يملك خلالها الرسول شيئاً ، فهذه إرادة الله الذي خلقه وأعده ؛ لكي يكون نبياً ورسولاً وإماماً ، ولكن الرسول لم يكن يتدخل في أمور الدنيا إلا على سبيل الاجتهاد ، وكان مستعدّا دائماً للتخلي عن رأيه في هذه المسائل إذا هي لم تعجب الأمة ، وهو هنا لم يكن حاكم بالمعنى الذي رآه عثمان ، ثم إن رسول الله لم يجد باساً في أيوجد في الأمة ملك على ناحية من النواحي مادام هذا الملك وهو الجلندي وأخوه صاحبا عمان ـ سائرين على أصو الإسلام مؤديين للصدقات ، ومادام الناس راضين عنهما .

أما الأموال فلم يكن في يد رسول الله منها شيء إلا الضروري الذي تمس إليه حاجاته وحاجات أهله ، وهنا نجد أن رسول الله يه كان طبيعيّا جدّا وبعيداً عن التكلف . فقد كان يأكل ما حضر ، فإذا لم يجد إلا الخل والزيت أكل الخل والزيت الما الخل والزيت الما الخل والزيت اللا الما وجد لحماً نهش منه في لذة حتى يشبع ويشكر الله ، وإذا وجد لحماً نهش منه في لذة حتى يشبع ويشكر الله ، ولا معنى - إذن - للقول بأن رسول الله يه خرج من الدني ولم يشبع من خبز الشعير زهدا فيه . حقاً إنه كان مستعد الزهد فيه ، ولكن الواقع أن خبز الشعير كان موجوداً دائماً .

إن محمداً على تحكم متنقلاً ، فهو فى خدمة الرسالة أولا وقبل كل شىء ، فهو هنا اليوم ، وهناك غداً ، فلماذا يأمر نساءه بأن يطبخن أى طعام ؟

ثم إن رسول الله كان حريصاً على ألا يضع قواعد للحكم؛ لكيلا يقيد حرية المسلمين من بعده . فماذا فعل مثلاً مع الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج معه للغزو في غزوة تبوك ، وهم مستطيعون ؟ هل أودعهم السجن ؟ بلى ، ولكن أى سجن ! لقد خاصمهم وأمر الناس أن يخاصموهم ، فامتنع الناس من الكلام معهم ، حتى نساؤهم لم يسمحن لهم باقتراب منهن ، فأصبحوا طلقاء سجناء . وهذا أقسى السجن وأشده ألما ؛ لأن المسجون لا يعدم إنسانا يعطف عليه ويهمس في أذنه : لا باس عليك ! يعدم إنسانا يعطف عليه ويهمس في أذنه : لا باس عليك ! سوف تنتهى هذه المدة وتعود إلى الحرية ! ولكن هؤلاء المخالفين حرموا حتى من هذه الكلمة أو أمثالها ، فأصبحوا في المخالفين حرموا حتى من هذه الكلمة أو أمثالها ، فأصبحوا في العقوبة التي قررها الله ـ سبحانه ـ ونزل العفو عنهم على العقوبة التي قررها الله ـ سبحانه ـ ونزل العفو عنهم على رسول الله لم يصدقوا الخبر إلا عندما سمعوه من رسول الله عليه.

وماذا فعل رسول الله بأبى لبابة بن عبد المنذر الذى خالف أمر رسول الله وأشار بيده وهو يتحدث إلى بنى قريظة إشارة يفهم منها أن الرسول قاتلهم إذا لم يستسلموا له ؟ ولم يكن رسول الله قد ذكر من ذلك شيئاً ، فلما تبين خطأه ذهب فربط نفسه فى أحد أعمدة المسجد ـ وكانت كلها نخلاً ـ وأصر على أن

يبقى هكذا حتى يغفر له الرسول، ومع أن الرسول على قال: أما لو جاءنى فاستغفرت له، فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذى أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه، فلما تاب الله عليه وأبلغ رسول الله بذلك كان أبو لبابة مقيداً تجاه باب بيت أم سلمة أم المؤمنين، فاستأذنت رسول الله في أن تبشره، فأذن لها، وسار الناس إليه ليطلقوه، فقال: لا والله حتى يكون رسول الله هو الذى يطلقنى بيده. فلما مر رسول الله عليه خارجاً إلى الصبح أطلقه. فانظر كيف كان رسول الله يعاقب الناس أو قل يترك الناس ليعاقبوا أنفسهم، ويظلوا كذلك حتى يكون الله هو الذى يتوب عليهم، ويصر الناس برغم ذلك حتى يكون تنفيذ التوبة على يد الرسول هي .

وطبعاً، لم يكن أحد بعد رسول الله يستطيع أن يفعل ذلك، ولكن الذي يستوقف نظرنا هو الأسلوب الإنساني الرفيع الذي كان الرسول يتبعه. وهذا ما كان الناس يستطيعون اتباعه فيه. أما أن يأمر معاوية بقتل حجر بن عدى لمجرد أنه كان يرفض أن يسمع لعن على بن أبي طالب من على المنبر فتلك كانت مخالفة لروح الإسلام، وهنا كان ينبغي أن يتدخل الفقهاء ويضعوا القواعد التي تحدد \_ بالقانون \_ سلطان الخليفة، أما أن يقال: إن مالك بن أنس قال: إن طلاق المكره لا يقع ؛ لأنه مكره، ويطبق ذلك على بيعة معاوية فليس هذا بتشريع، وأمثال هذه العبارات هي التي جعلت الناس يقولون: إن مالكا

قال: إنه يجوز للخليفة أن يقتل ثلث الأمة لينقذ الثلث! وأمثال هذه الأحكام غير الصحيصة هي التي جعلت أنكد آل عثمان وهو السلطان سليم الأول ياووظ يتولى الخالفة بعد أن قاتل أباه وأخا حميه وكل إخوته ، لقد قبتل هذا الرجل صدره الأعظم في دقيقة لكلمة حق قالها . ثم يقولون لنا : آه لو عاش هذا الرجل فوق الأربعين لفتح إنجلترا! ونحن نقول: لا والله ما نتمنى لو فتحنا إنجلترا على يد هذا الدموى ؛ لأن الأمر في هذه الحالة ما كان ليكون فتحا بل حمام دم ، والإسلام لا يعرف حمامات الدم . إن الأتقياء يـقولون: إن الله سلط على هذا الرجل ـ سليم الأول ـ أبشع مرض في الدنيا حتى كان لحم ظهره يسقط قطعاً حتى مات ، وخلفه ابنيه سليمان المسمى بالقانوني ، وكان هو الآخر هباباً برغم سمعته ، فقد أنزل بنا كوارث ، ويكفى أن نذكر أنه تولى بعد هزيمة ليبانتو بسنوات ، وهزيمة ليبانتو وقعت لأن سفن الأسطول العشماني كانت شراعية تقاتل سفن أوربا التي كانت تسير بالبخار ، وأبسط ما كان هذا الرجل يستطيع أن يفعله هو أن يبعث رجالاً يدرسون حكاية البخار هذه ويدخلها فى تركيا ، أما أن يقول أحد مؤرخى الأتراك : إن الذى هزم الإسلام في معركة ليبانتو كان البخار لا الأوربيون فدفاع تافه وغير مقبول.



# الفصل الثامن

# علينا أن ننبه القراء إلى ضرورة البحث عن حقائق الامور

أعتقد أن ما قلته إلى الآن عن النصوص الأولى لفتنة عثمان فيه كفاية ، فأنا لم أشأ أن أحقق هذا الحادث أو أبحث عن الحقيقة فيه ، وإنما أردت أن أقول للقارئ: إننا مع الأسف الشديد لا نقرأ القراءة الكافية قبل أن نكتب . وبين يدى الآن كتاب اسمه « الحسين بن على » تأليف توفيق أبو علم ، والكتاب صغير ولكن كله نُقُولٌ ، وهذه هى الطبعة الثالثة ؛ لأن مثل هذا الكتاب يباع بسهولة تامة ؛ فإن الناس كلهم يحبون الحسين . رضى الله تعالى عنه لذن يزيد الأموى أمر بقتله فقتل ، ولكن لا المؤلف ولا غيره سأل نفسه : ولماذا قتل الحسين ؟ والجواب : لأنه اتجه إلى العراق لطلب الخلافة .

ثم نسأل: وبأى حق طالب بالخلافة ؟ إنه كان حقّاً شابًا نقيّاً عاقلًا هادئاً، ولكن أكان له الحق في طلب الخلافة ؟ يقولون: أجل، كان له الحق، ونسأل: ولماذا ؟ والجواب: لأنه

ابن على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - ونسأل: وهل هذا كان يكفى لترشيحه للخلافة ؟ يجيبون: نعم، ولم لا ؟ ألم يكن يزيد بن معاوية خليفة ، وطبعاً الحسين خير منه ؟ والسؤال: لماذا ؟ والجواب الذي يجرى على كل لسان: لأنه كان أفضل من يزيد، وهذا حق ، ولكن هل هذا يكفى لكى يكون خليفة ؟ والجواب الذي أجيبه أنا ولن تجده في كتاب الأستاذ توفيق أبو علم: لا .. هذا لا يكفى .. وأنا أقول ذلك لأننى أقرأ النصوص فلا أجد فيها دليلً واحداً على أن الحسين - رضى الله عنه - كان من المكن أن يكون خليفة قويًا وقادراً على القيام بمسئوليات الخلافة .

والكتاب الذى أحدثك عنه كله كلام جميل أو ما نسميه نحن «إنشاء»، فأنت تقرأ فيه مثلاً أن رسول الله على عندما أخذ الحسين بين يديه لأول ولادته أذن فى أذنه، وتعليقاً على ذلك يقول الأستاذ توفيق أبو علم: أرسل رسول الله في في ضمير الفتى هذا النداء؛ ليظل أنشودة نفسه اللاشعورية، وبذلك أقام فى نفسه معبداً ينبض بأحاسيس التقوى، وفى ضميره شعوراً يفيض بأحاسيس الفضيلة، ثم لا نختلف عليه، كما أقام فى نفسه إذ أرسل هذه الكلمة (الأذان) الهادئة مشعلاً يضىء عليه، فلا تخالطه ظلامية أو دجنة فى سبيل حياته المطمئنة.

وهذا كلام لطيف ، ولكنه غير بليغ ؛ لأن البلاغة هي مطابقة الكلام للمعنى المطلوب ، وليس هنا معنى مطلوب ، أو إننا نحن

لا نعرف أى معنى مطلوب هنا ، والذى يقرأ هذا الكلام يقرؤه محبة في الحسين لا لكي يفهم شيئاً .

وإذا أردت الحق - ونحن نبحث هنا عن الحق - فهذا ... يا سيدى كلام فارغ ؛ لأن الكلام الفارغ هو الكلام الذى لا يتكون إلا من ألفاظ خالية من المعنى أو الفائدة .

واقرأ السطور التالية ، وقل لى إن كنت تجد لها وصفاً غير أنها كلام فارغ !! فى تاريخ البلاذرى عن محمد بن يزيد المبرد النحوى بسنده قال : انصرف النبى إلى منزل فاطمة فرآها قائمة خلف بابها ، فقال : ما بال حبيبتى ها هنا ؟ فقالت : إن ابنيك خرجا عُدوة وقد غم على قبرهما ، فمضى رسول الله يقفو آثارهما حتى صار إلى كهف جبل فوجدهما نائمين وحية مطوقة عند رأسيهما ، فأخذ حجراً وأهوى إليها ، فقالت : السلام عليك يا رسول الله ، والله ما نمت عند رأسيهما إلا حراسة لهما ! فدعا لها بخير ، ثم حمل الحسين على كتفه اليمنى والحسن على فدعا لها بخير ، فنزل جبرائيل فأخذ الحسين ، فكانا بعد ذلك كتفه اليسرى ، فنزل جبرائيل فأخذ الحسين ، فكانا بعد ذلك يفتخران فيقول الحسن : حملنى خير أهل الأرض ، ويقول الحسين : حملنى خير أهل السماء ، وفى ذلك يقول حسان بن الحسين : حملنى خير أهل السماء ، وفى ذلك يقول حسان بن

فجاء وقد ركب عاتقيه فنعار اللطيسة والراكبان ( ص ٢٧ من الكتاب ) .

وقل لى: بماذا تخرج من هذا الخبر؟

لا شيء ، بل إنه لا يصدق حتى بيت الشعر في نهاية الخبر ليس شعراً البتة .

وأحب أن أقول للسيد توفيق أبو علم: لا يضايقك أن أقول: إن كتابك عن الحسين كلام فارغ ، فمعظم ما تقرأ من الكتب عن الحسين وأخيه الحسن كلام فارغ ، و( برافو ) عليك أن استطعت أن تطبع هذا الكلام الفارغ ثلاث مرات ، وكفى إلى هنا عن عثمان وعلى والحسن والحسين .

وننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات التاريخ الإسلامي الحافلة بما يسىء إلينا ، ولابد من أن نفتح عيوننا عندما نقرؤها ؛ لأن المسالة هنا ليست مسالة الخطأ أو الكذب في الخبر، بل إن هذه الأخبار تضر بعقولنا ؛ لأننا تعودنا قراءة الأخبار والحكايات الكاذبة الفارغة وقبولها ، مما يؤدى بعقولنا في النهاية إلى الهيافة والهشاشة ، ويعطى القارئ فكرة سيئة عن الإسلام والمسلمين .

يقول الفخرى فى كتاب الآداب السلطانية متحدثاً عن الوليد ابن يزيد بن عبد الملك بن مروان عاشر خلفاء بنى أمية ( ١٢٦هـ / ٣٤٧م) : وقد بلغ من استهتار الوليد بالمعاصى أن قال له أخوه هشام يوماً: والله لا أدرى إن كنت على الإسلام أم لا . مما

يحكى عن الوليد أنه استفتح فألا في المصحف فخرج ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَ وَاسْتَفْتَحُوا وَ وَاسْتَفْتَحُوا وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۞ ﴾ (إبراهيم - الآية : ١٥).

فألقاه وجعله هدفاً وأخذ يرشقه بسهامه وهو يقول:

تهددنی بجببار عنید إذا مسا جسنت رَبِّك يومَ بَعْثُ فَقَلْ: يارب، خَرَّقنی الوليدُ

( الفضرى : الآداب السلطانية ، ص ١٢١ - ١٢٢ )

وأنا أقول: من الممكن أن يكون هناك خليفة مستهتر أو جرىء أو وقح أو سكير أو ما شئت ، أما أن يكون هناك خليفة كافر فمن المستحيل!

ومن المستحيل علينا أن نقبل هذا الخبر ؛ لأنه ليس إساءة إلى الوليد بن يزيد فحسب ، بل إهانة لعقولنا أيضاً . ومهما كانت كراهية الواحد منا لبنى أمية فإن الأمر ينبغى ألا يصل بنا إلى احتقار عقولنا وإهانة أنفسنا ، وعند طبع كتاب الفخرى ينبغى أن ننبه القارئ في الهامش إلى أن مثل هذا الخبر مستحيل وغير مقبول .

وبمناسبة تعيين عبد الملك بن مروان للحجاج بن يوسف الثقفى يقول اليعقوبى (جـ٢ ص ٢٧٣): كتب إليه عبد الملك كتاباً بخطه يقول: يا حـجاج، فقد وليتك العراقين صدقة (العراقان هما العراق وفارس) فإذا أتيت الكوفة فطأها وطأة

يتضاءل منها أهل البصرة ، وإياك هوينى الحجاز ؛ فإن القائل هناك يقول ألفاً ولا يقطع بهن حرفاً ، وقد رميت الغرض الأقصى فارمه بنفسك وأرد ما أردته بك والسلام ، (يريد منه أن يكون عنيفاً مع أهل العراق ولينا مع أهل الحجاز ؛ لأن أهل الحجاز يتكلمون كثيراً ولا يعملون شيئاً . وقد رميت العراق بأكبر ما عندى - وهو أنت - فارمه بنفسك وحقق لى ما أريد ) .

ويستمر اليعقوبى فى رواية الخبر فيقول: فلما قدم الكوفة صعد المنبر متلثماً بعمامته متنكباً قوسه وكنانته. فجلس على المنبر مليا لا يتكلم حتى هموا أن يحصبوه، ثم قال: « يا أهل العراق! يا أهل الشقاق والمنفاق والمراق ومساوئ الأخلاق! إن أمير المؤمنين فتل كنانته، فعجمها عودا عودا، فوجدنى أمرها عوداً وأصلبها مكسراً، فرماكم بى، وإنه قلدنى عليكم سوطاً وسيفاً، فسقط السوط، وبقى السيف » وتكلم بكلام فيه توعد وتهديد، ثم نزل وهو يقول:

والخبر مشهور جدّا ووارد في كل كتبنا ، وبعضهم يزيد عليه تفاصيل غير معقولة ، فيقول ابن قتيبة الدينورى في كتاب الإمامة والسياسة (جـ٢ ص ٢٥ ـ ٢٦) : إنه بعد أن قال الحجاج هذا الكلام حصبه الناس ، فلما أكثروا عليه خلع عمامته فوضعها على ركبته ، فجعلت السيوف تبرى الرقاب ، فلما سمع

الخارجون الكائنون على الأبواب وقيعة الداخلين ورأوا تسارع الناس إلى الخروج تلقوهم بالسيوف.

فَرَوَّعُوا الناس إلى جوف المسجد ( أخذوا فى الفرار وتعقبهم الجند ) ولم يتركوا خارجاً يخرج ، فقتل منهم بضعة وسبعون ألفاً حتى سالت الدماء إلى باب المسجد وإلى السكك .

والخبر مشهور جدًا حتى لا تكاد تجد من يشكك فيه ، وعندما تقرؤه عند الطبرى مشلاً فإنك تجده يقع هناك في صفحات .

ولكننا نقول: إن صلب الخبر معقول، أما التفاصيل فلا؛ فالحجاج هدد أهل الكوفة، وهذا معقول. أما أن يقول لهم إنكم أهل الشقاق والنفاق والمراق وسوء الأخلاق، فصدقنى؛ إننا نحن الذين نعرف الحجاج نستبعد ذلك.

فقد كان الحجاج فى حقيقة أمره رجلاً مسلماً مؤمناً ولا يمكن أن يصدر عنه هذا الكلام فى مخاطبة ناس كان عليه الآن أولاً أن يستدرجهم وأن يهدئ خواطرهم ، فهؤلاء ليسوا كفرة ولا أعداء الإسلام ، إنما هم ناس لا ترضيهم سياسة بنى أمية ، فالمطلوب - إذن - هو إفهامهم سياسة بنى أمية أولاً والتقرب إليهم ، أما القول بأن الحجاج قتل منهم فوق السبعين ألفاً فكلام غير مقبول ، وأين هو المسجد الذي يسع سبعين ألفاً ؟

لقد كان الحجاج رجل دولة ، أى رجلاً يخدم الدولة ، وكان المطلوب منه أن يسترضى أهل الكوفة لا أن ينزل بهم مذبحة ،

ثم إن الحجاج كان - رغم ما يقال لك - رجلاً تقياً له دور في تدوين المصاحف، وكان رجلاً معمراً هو الذي بنى مدينة واسط، وهناك أخبار تدل على أنه كان رجلاً لطيفاً إذا لم يكن هناك ما يدعو إلى الغضب، وهو لم يكن مجرد رجل قاس يريق الدماء كالمجنون، بل كان رجل سياسة، وله أثر كبير ودور عظيم في حرب الترك ونشر الإسلام، وكان رجلاً مصلياً صائما مزكياً، ولكنه - كما قلت لك - رجل دولة لا يتساهل مع الخارجين على الدولة، ولم يكن كل الذين حضروا في المسجد خارجين على بنى أمية، بل كان فيهم ناس كثيرون بعيدون عن السياسة مثلى ومثلك وقد أتوا للصلاة، فما معنى قتلهم ؟

أساس الخبر إذن سليم ، أما التفاصيل فهى فى كل كتاب على صورة ، وكل ما يرمى إليه المؤرخون هو تشويه سمعة بنى أمية ، ونحن اليوم لا نريد تشويه سمعة بنى أمية ، بل نحن نريد الحقائق ؛ فإن بنى أمية لم يكونوا بالسوء الذى نتصوره ، وهل يمكن أن يكون عبد الملك بن مروان بن الحكم رجلاً شريراً ثم يفتح تلك الفتوح كلها ؟ لقد كان يحارب الخارجين عليه الذين كانوا يريدون قتله والحلول فى الخلافة محله مثل عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير والمختار بن عبيد الثقفى ، ولم يكن فيهم فى الحق من يساويه ، وإذا كان قد عبيد الثقفى ، ولم يكن فيهم فى الحق من يساويه ، وإذا كان قد أقام الحجاج على العراق . فهو لم يقمه ليسفك الدماء بل ليهدئ الأحوال ، ويرد الناس إلى العقل ، وهو – من غير شك – كان

أصلح للخيلافة من عبد الله بن الزبير الذى كان بخيلاً قصير النظر، وفى يوم من الأيام دخلت فى طاعته مصر والعراق واليمن إلى جانب الحجاز، ولم يبق مع عبد الملك إلا الشام ثم مصر، وإذا كان قد انتصر فى النهاية فلأنه كان أفضل وأقدر وأحكم من غيره؛ ولذلك كان ابنه الوليد بن عبد الملك قد أتم فتح المغرب وفتح الأندلس، وأقام قتيبة بن مسلم على خراسان، ففتح بلاد ما وراء النهر، وقام بأربع حملات تعد من مفاخر تاريخنا الإسلامى. وأقام محمد بن القاسم على الهند، فما معنى الحملة عليه وإنكار فضله للعداء الذي كان بينه وبين منافسيه السياسيين من العلويين. وماذا كنا نطلب منه ؟ أن يتنازل عن الخلافة لخصومه ؟ وهل كان هؤلاء الخصوم أحسن منه ؟

وتحت عنوان « مثالب بنى أمية » يقول المقريزى فى كتاب « النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم » ( تحقيق كاتب هذا المقال ونشر دار المعارف ١٩٨٩ فى ص ٣٧ وما بعدها ) : فقد عرفنا كيف كان أبو سفيان فى عداوته للنبى المعاوفي محاربته وفى إجلابه عليه وفى غزوه إياه ، وعرفنا إسلامه كيف أسلم وخلاصته كيف خلص ، على أنه أسلم على يد العباس (وقد أثبتنا أن ذلك غير صحيح ) والعباس هو الذى منع الناس من قتله وجاء به رديفا ( أى خلفه على الدابة ) إلى النبى وساله أن يشرفه ويكرمه وينوه به ، وتلك يد بيضاء ، ونعمة غراء ، ومقام مشهور ، وخير غير منكور ، فكان بيضاء ، ونعمة غراء ، ومقام مشهور ، وخير غير منكور ، فكان

جزاء ذلك من بنيه أن حاربوا عليا ، وسموا الحسن ، وقتلوا الحسين ، وحملوا النساء على الأقتاب ( أى نساء بيت الرسول الحسين ، وحملوا النساء على الأقتاب الرحل الصغير على قدر سنام البعير ، حواسر ، والحاسرة من النساء هي من ألقت عنها ثيابها ، وهي المكشوفة الرأس والذراعين ) وكشفوا عورة على ابن الحسين حين أشكل عليهم بلوغه ، كما يصنع بذرارى المشركين إذا دخلت ديارهم عنوة ، وبعث معاوية بن أبي سفيان اليمن بُسر بن أبي أرطأة ( وكان من كبار أعداء بني هاشم وأنصار بني أمية ) فقتل ابني عبيد الله بن العباس ، وهما غلامان لم يبلغا الحلم ، فقالت أمهما عائشة بنت عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ترثيهما :

يا من أحس بُنيِّيُّ اللذين هما أنحى على ودَجَى طِفْلَى مرهفة

كالدرتين تشظى عنهما الصدف

وقتلوا لصلب على بن أبى طالب ولصلب عقيل بن أبى طالب تسعة ؛ ولذلك قالت نائحتهم :

يا عين جودى بعبرة وعويل واندبى - إن ندبت - آل الرسول تسعية منهم لِصلْبِ على قد اصيبوا وتسعة لعقيل

هذا وهم يزعمون أن عقيلا أعان معاوية على على ، فكانوا كاذبين ، فما أولاهم بالكذب ، وإن كانوا صادقين فما أجازوه خيراً إذ ضربوا عنق مسلم بن عقيل صبراً ، وقتلوا معه هانئ بن عروة ؛ لأنه آواه ونصره .

وأكلت هند كبد حمزة ، فمنهم آكلة الأكباد ، ومنهم كهف النفاق ، ونقروا بالقضيب بين ثنيتى الحسين ، ونبشوا قبر زيد ابن الحسين بن على بن أبى طالب ( الإمام الرابع من أئمة الزيدية ، وهو الذى تنسب إليه فرقة الزيدية ) وصلبوه وألقوا رأسه في عرصة الدار تطؤه الأقدام وتنقر دماغه الدجاج ، وقال شاعر بنى أمية :

صلبنا لكم زيداً على جـذع نخلة ولم نر مهديّاً على الجذع يصلب

وقتلوا يحيى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب وأسموا قاتله ثائر مروان (أى الآخذ بثار مروان ، الثائر: الذى لا يبقى على شيء حتى يدرك ثأره ، وناصر (الدين) ، وضربوا على بن عبد الله بن العباس بالسياط مرتين على أن تزوج بنت عمه الجعفرية التى كانت عند عبد الملك بن مروان (الملقب بالسجاد لتقاه) وعلى أن حملوه قتل سليط ، وسموا أبا هاشم بن محمد بن على أن أبا هاشم بن محمد بن على بن أبى طالب) ويكنى أبا هاشم ، ويقال : إن سليمان بن عبد الملك دس له شيئا فمات منه ؛ لأنه كان يخشى منه كمنافس سياسى، ويقال : إنه عندما أحس باقتراب أجله اجتهد في الوصول إلى الحميمة حتى يتنازل عن حقه في الخلافة إلى محمد بن على بن عبد الله بن العباس (وقد درج المؤرخون على اعتبار هذا التنازل أو هذه الوصية أساساً شرعياً لادعاء العباسيين الحق في الخلافة ) وضرب سليمان بن حبيب بن المهلب ابا جعفر الخيارة ) وضرب سليمان بن حبيب بن المهلب ابا جعفر

المنصور بالسياط قبل الخلافة ، وقتل مروان الحمار ( وهو آخر خلفاء بنى أمية ) الإمام إبراهيم بن محمد بن على ، أدخل رأسه في جراب نورة ( والنورة هي الحجر الجيرى ، أو أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم تستخدم لإزالة الشعر ، والمقصود أنهم أدخلوا رأسه في جراب مملوء بالجير وتركوه حتى اختين ) حتى مات .

وقتلوا يوم الحرة عون بن عبد الله بن جعفر ، وقتلوا يوم لف ( وهو يوم كربلاء ) مع الحسين أبا بكر بن الحسين بن مفر ( بن أبى طالب ) .

إلى آخر هذه الجرائم (ص٣٤ من النزاع والتخاصم) وهذه علها إن صدقت فهى جرائم سياسية ، أى أن جميع هؤلاء المقتولين كانوا منافسين سياسيين لبنى أمية يريدون انتزاع الخلافة منهم ، والسياسة تعمى البصر ، وتضلل الذهن ، وتملأ القلب قسوة ، وتجعل الإنسان يرتكب جرائم لا توصف ، وفى العادة لا يكون صاحب الخلافة أو صاحب السلطان رجلاً واحداً، بل يكون وراءه ومعه ناس أصحاب مصلحة في أن يظل السلطان في يده ، وحتى لو مال هو إلى الصلح والتفاهم فإن الذين حوله لا يرضهن ولا يتأخرون عن قتله ، وما دام الإنسان الذين حوله لا يرضهن ولا يتأخرون عن قتله ، وما دام الإنسان قد دخل السياسة وطلب السلطان فهو المسئول عما يصيبه ، وقد سبق أن ذكرنا أن بنى أمية إذا لم يكونوا أصحاب حق في الخلافة فما هو الأساس الشرعي لمطالبة العلويين بالخلافة ؟

وهل إذا مات على بن أبى طالب ورث الحق فى الضلافة أولاده: الحسن ثم الحسين ثم زيد، وهكذا ؟ كل ذلك نشأ \_ كما قلنا \_ من أن أحداً لم يضع للضلافة تشريعاً، بل الكل هنا يجمعون على حق أبناء على بن أبى طالب فى الخلافة.

ثم: هل نحن واثقون من أن كل العلويين كانوا أفاضل وأنهم لو كانوا قد تولوا الخلافة لما اقترفوا مثل هذه الجرائم إليك فاقرأ اخبار واحد من أولئك العلويين «إبراهيم بن الحسن ابن زيد فولد إبراهيم وله عقب ومحمد بن إبراهيم فمن ولد محمد هذا ؟ محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن الحسن ابن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب قام بالمدينة ، وكان من أفسق الناس : شرب الخمر علانية في مسجد النبي وفسق فيه بقينة لبعض أهل المدينة ، وقتل أهل المدينة بالسيف والجوع ، وكان قيامه أيام المعتمد ، وقتل أهل المدينة ، ولم يصل طوال مدته فيها جمعة ولا جماعة » .

( ابن حزم ـ جمهرة أنساب العرب ص٣٩ ) فهذا يا سيدى علوى ، وهذا ما فعل!

أقول: إن المشكلة هنا مشكلة عدم وجود دستور للخلافة وحق الأمة في انتخاب الخلافة ضاع بعد أيام عمر ؛ لأن الخلافة أيام أبي بكر كانت أبا بكر ، وأيام عمر كانت عمر ، أما أيام

عثمان فقد أصبحت عثمان وآل عثمان ، وهذا هو ما أنكرته الأمة، ولكن أحداً لم يصحح ذلك الخطأ تصحيحاً شرعيا بوضع دستور ، فأصبحت المسألة مسألة عنف وقسوة وغدر وغش ، وهذا هو ما ينبغى أن نذكره دائماً ؛ حتى لا نصيب الإسلام بأذى ونلحق به شرور الناس .



# الفصل التاسع

### الجاحظ والفكر السياسي

لاشك في أن الجاحظ - أبا عثمان عمرو بن بحر - هو أستاذ العرب الأول ، فقد كان ناثراً مبدعاً في تاريخ أدبي يكثر فيه النثر الجيد ، وكان يكتب في أسلوب عربي بديع واضح وجميل، لا سجع فيه ، ولا تضييع لوقت القارئ أو إفسادًا لعقله ، وكان واسع الاطلاع جدًا ، فهو لا يكاد يترك موضوعاً مما يهم الناس إلا كتب فيه كتابة ممتازة ، فهو أستاذ عصره ، وأستاذ الناثرين من بعده ، ونحن عندما نصفه بأنه المعلم الأول (للعرب) فنحن لا نقلد ما قيل في أرسطو أو غيره ، وإنما نحن نقول الحق ؛ فإن الرجل كان أستاذاً ، وكان يكتب بقلم أستاذ ، ويصدر عن فكر أستاذ ، ويشعر بمسئوليته كم فكر مسئول عن تثقيف شعبه ..

وقد عاش فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى ، أى فى ظل العباسيين ( ٧٧٥ - ٨٦٨ ) وكان لابد - لكى يعيش - من أن يؤيدهم سياسيّا ، ومن هنا فإننا

نجده يحمل على بنى أمية حملة عنيفة . بل هو يصفهم بالنابتة ، ويريد بذلك أنهم جماعة نبتت دون أصل ، ووصلت إلى الخلافة دون حق ، وهنا نجد الجاحظ لا يتعرض لمسألة تشريع الخلافة ، وحتى لو خطر بباله الكلام في هذا الموضوع فما كان ليتكلم ؛ فإن الأمويين إذا كانوا قد وصلوا إلى الخلافة بالغدر واللؤم والخبث فإن السلامة - إذن - في البعد عن هذا الموضوع .

وقد كتب الجاحظ رسالة عن بنى أمية حمل عليهم فيها بكل عنف ، وهذا لا يدهشنا ، ولكن الذى يدهشنا ويجعلنا نعجب بذكائه وقدرته على الخروج من المأزق مدخله إلى الموضوع ببراعة نادرة - فإن عثمان كان من بنى أمية وهو الذى مكن لبنى أمية من الخلافة ، فإذا كنت حاملاً على بنى أمية ، فكان لابد من أن تشير - ولو مجرد إشارة - إلى تمسك عثمان بالخلافة تمسكاً لا يؤيده فيه شيء أو أحد ، وكان لابد من أن نقول : إن هذا التمسك كان سبب مقتله ، ولو أنه تنازل عن الخلافة لما أصابه ضرر ، ولكنه تمسك وألح في ذلك ، وكان الذين يناقشونه ناسا من عامة الناس ، أي ناساً بدون ثقافة أو فكر منظم ، إنما هم كانوا - كما رأينا - جنداً غاضبين بسبب قلة ألمال ، وكانوا يعتقدون أن بني أمية - خلف عثمان - يسرقون أموال الدولة ويحرمونهم منها ، أو كانوا كذلك لا يرضون عز مذهب عمر في التفريق بين المسلمين في الأعطية .

ومن هؤلاء الناس يمكن أن يصدر أى شىء ، وقد قتلوا عثمان ؛ لأنهم جهلة ، ولأنهم لم يعرفوا قدر الصحابة . ومهما كان الأمر فإن عثمان يتحمل بعض المسئولية .

ولكن الجاحظ أذكى من أن يضع على عثمان بعض المسئولية ، فعثمان صحابي جليل وحبيب إلى رسول الله على ، ولا يرضى مسلم على أن يوجه إليه نقد ، وقد يكون الجاحظ قد رأى أننا \_ مهما أنكرنا من مسئوليته عن مقتله \_ فلابد أيضاً من أن نرى أنه أخطأ \_ ولو خطأ يسيراً \_ عندما رفض أن يستقيل عندما ضاق بالناس وضاقوا به ، وهو - لاشك - مسئول عن ولاته من بنى أمية وما كانوا يفعلون بالناس. وقد تكون هناك مبالغات ، ولكن لابد أن نقول : إن الكثير من بنى أمية - وخاصة المروانيين منهم - كانوا بعيدين عن الرسول على المقد دخلوا الإسلام في العام الثامن للهجرة وما بعده ، ثم إن رسول الله عليه أبعد أباهم مروان بن محمد عن المدينة ، فنشأ أولاده على كراهة بنى هاشم ، ثم إن معاوية بن أبى سفيان كان لا يحب بنى هاشم ، وليس أدل على ذلك من أنه قتل حُجْر بن عدى لمجرد أن هذا الرجل كان شهماً ، وقد أنكر أن يسب على بن أبي طالب -كرم الله وجهه - من على المنابر . لا شك في أن الجاحظ كان يعرف ذلك كله ، ولكنه كان أذكى من أن يلقى على عثمان -رضى الله عنه ـ أى مستولية ؛ ولهذا فهو يمر على ذلك كله مروراً سريعاً ، ويقف عند على بن أبى طالب وبنيه ، ويطلق

لنفسه العنان في إظهار العطف عليهم والحزن على ما أصابهم، فهذا شيء يحمده الناس له . وكلنا \_ إذا جئت إلى العاطفة \_ علويون وحسنيون وحسينيون ، والجاحظ هنا بستعمل كل بلاغته وذكائه ، ويقول مـثلاً : « ولكن الناس كانوا على طبقات مختلفة ومراتب متباينة، من قبائل (أي بدو) ومن شاد على عَضُده ( أي ناصر لعثمان) ومن خاذل عن نصرته ، والعاجز ناصر بإرادته ومطيع بحسن نيـته ، وإنما الشك منا فــه وفي خاذله ، ومن أراد عزله والاستبدال به ، فأما قاتله والمعين على دمه والمريد لذلك منه فَضُلاّلٌ لا يشك فيهم ، ومُرّاءٌ لا امتراء في حكمهم ، على أن هذا لم يعد منهم الفجور ، إما على سوء تأويل ، وإما على تعمد للشقاء . ثم ما زالت الفتن متصلة ، والحروب مترادفة ، كحرب الجمل ، ووقائع صفين ، وكيوم النهروان ، وقبل ذلك يوم الزابوقة (ويوم النزابوقة هو يوم الجمل ) وهو الموقع القريب من البيصرة الذي وقعت فيه الواقعة وفسه أسر ابن حنيف ( هو عثمان بن حنيف بن واهب الأنصاري ، وكان من أكابر العلويين وقد قتله بنو أمية ) وقتل حكم بن جبلة ( بن حسين العبرى من بني عبد القيس ، صحابي من عمال عثمان على السند ، وكان ممن عاجوا على عثمان من أجل عبد الله بن عامر وغيره من عماله ، وانضم إلى على فيما بعد ) إلى أن قتل أشقاها ( يريد عبد الرحمن بن ملجم ) على بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ فأسعفه الله بالشهادة وأوجب لقاتله النار واللعنة .

إلى ما كان من اعتزال الحسن - عليه السلام - الحكم والحروب وتخليته الأمور عند انتشار أصحابه وما رأى من الخلل فى عسكره، وما عرف من اختلافهم على أبيه وكثرة تلونهم عليه . فعندما استوى معاوية على الملك واستبد على بقية الشورى وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين في العام الذي سموه عام الجماعة - وما كان عام جماعة - بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة ، والعام الذي تحولت فيه الإمامة ملكا كسرويا ، والخلافة غصباً قيصرياً ولم يعد ذلك أجمع الضلال والفسق .

ثم ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا . وعلى منازل ما رتبنا حتى رد قضية رسول الله ورد المكشوفا ، وجحد حكمه جحداً ظاهراً في ولد الفراش وما يجب للعاهر مع اجتماع الأمة على أن سمية ما كانت لأبي سفيان فراشا (أي زوجة) وأنه إنما كان بها عاهراً ، فخرج بذلك عن حكم الفجار إلى حكم الكفار، وليس قتل حُجر بن عدى (ابن الأدبر الكندي ، قتله معاوية سنة ١٥ هجرية ، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك) وإطعام عمرو بن العاص خراج مصر ، وبيعة يزيد الخليع (يريد يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان) والاستئثار بالفيء ، واختيار الولاة على الهوى ، وتعطيل الحدود بالشفاعة والقرابة من جنس جحد الأحكام المنصوصة والشرائع المشهورة والسنن المنصوبة .

وهذا كله كلام جميل جدًا من ذلك الرجل الأديب البليغ ،

ولكنه لا بقول الحق دائماً ؛ لأن الحق هو أن مسئولية الكثير من هذه الأعمال تـقع على كتف عثمان نفسه ، فإن بني أمية فعلوا أمثال ذلك كله في أيامه . فتصور أن رجلاً مثل أبي بكر بن العربي يقول في كتابه «العواصم من القواصم »: إننا لا بنبغي قط أن نقول كلمة في حق معاوية ؛ لأنه كان من الصحابة ، ولا يجوز لمسلم أن يسنتقد صحابياً . ولنا في ذلك رأى آخر . فنحن نرى أن نحترم كل صحابي بقدر ما أفاد أو قبس من نور رسول الله ﷺ ، فبعض الصحابة مثل أبي بكر وعمر كان خلقهم كله اقتـباساً من الرسـول ﷺ؛ ولهذا فإننا نحـترم كل تصرف لهـما وكل كلمة قالاها ، ولكن ما رأيك في عبد الرحمن بن عوف الذي قصد بالفعل أن يخرج عليّاً من الخلافة عندما سأله : هل تتبع خط الرسول وأبي بكر وعمر ؟ فقال على : إنني أتبع خط الرسول ﷺ ، ولكن أبا بكر وعمر صحابيان مثلي ، وإلله ـ سبحانه - أرسل نبيّاً واحداً هو محمد على ، ولم يبعث ثلاثة أنبياء؛ فأنا أتبع الرسول وسنته . وأنظر فيما فعل أبو بكر وعمس ، فما رأيت من الصواب في عملهما فعلته ، وإلا فإنني أجتهد برأيي ، وعمر نفسه لم يعجبه الكثير من آراء أبي بكر فتركها واستشار الناس وأخذ بالشوري .

وأنا أقول ذلك ؛ لأن تحديد الفكر وتحريمه على الناس لا يأتى بخير أبداً . وهذا هو السبب في أن الفكر السياسي عندنا أصيب بشلل ؛ فقد كان الناس ـ ولا يزالون ـ يقدسون جميع

الصحابة حتى إنهم لم ينتقدوا منهم أحداً ، ولم يحاول أحد أن يضع تشريعاً للخلافة كما قلنا . والجاحظ - كما سنرى - لا يوافق على ذلك . ونحن - فيما يتعلق بالماضى - نميل إلى الكذب ؛ ظنّا منا أن ذلك يزيد من مجد العرب . فقد قرأت كاتبا يقول في كتاب : « إن البيروني قال : إن الأرض تدور حول الشمس وتدور حول نفسها . وهذا كلام لم يقله البيروني ، وإنما قاله مفكر إيطالي هو كوبير نقوس . والبيروني قال كلاما قدره ونسرق من الإيطالي ونضيف إليه ؟ وإن ماضينا - كما هو قدره ونسرق من الإيطالي ونضيف إليه ؟ وإن ماضينا - كما هو - مليء بالمفاخر ، فلماذا نصغر أنفسنا ونكذب ؟

وأنا أكتب هذه الفصول لكى أقول ذلك للناس ، فليس هناك أحسن ولا أحلى من الصدق . وإذا كنا لم نأخذ افكارالتشريع السياسي إلا من أهل الغرب ولم نعرف الدستور إلا عن طريقهم فكيف يسألنى صديق قائلاً : ألم يأخذ أهل الغرب الدستور عنا ؟ وأنا أقول له : يا سيدى ، إنهم لم يأخذوا الدستور عنا ، بل نحن الذين أخذناه عنهم ، وهم أنفسهم قضوا فوق المائتى عام يفكرون ويعملون حتى انتهوا إلى ضرورة وضع دستور ، أى قانون أساسى يحدد مدة الحاكم الأعلى ، ويضع حدود سلطاته وحقوق المواطنين ، ويحدد مصارف المال العام . ولفظ الدستور نفسه ليس لفظاً عربياً بل فارسى ، ومعناه فى الأصل : قالب الطوب الذى يصنع بمقاييس محددة ، فأخذه المشرعون العرب

فى القرن الماضى واستعملوه بمعنى القاعدة التى يعمل القانون الأساسى بمقتضاها . والدفتر الذى تكتب فيه ، وفى الاصطلاح المعاصر مجموعة القواعد الأساسية التى تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها إزاء الأفراد ( المعجم الوسيط ١ / ٢٩٢ ) والجمع : دساتير . وإذا كنا قد أخذنا منهم الدستور فقد أخذوا هم منا أشياء كثيرة جداً ، وإذن فلا معنى للكذب ، ونحن ـ والحمد ش ـ بخير ، وفضلنا عظيم .

ثم يقول الجاحظ في أسلوبه البليغ المنعدم النظير: وفي باب ما يستحق من الإكفار جحد الكتاب ورد السنة إذا كانت السنة في شهرة الكتاب وظهوره ، إلا أن أحدهما (وهو القرآن طبعاً) أعظم وعقاب الآخرة عليه أشد. فهذه أول كفرة كانت من الأمة. ثم لم تكن إلا فيمن يدعى إمامتها والخلافة عليها (يريد أن هذا أول كفر وقع من الأمة ، ولكنه وقع من معاوية الذي ادعى الإمامة والخلافة) على أن كثيراً من أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره (أي بتركهم تكفير معاوية) وقد رأيت عليهم نابتة عصرنا ومبتدعة دهرنا فقالت: لا تسبوه ؛ فإن له صحبة، وسب معاوية بدعة ، ومن يبغضه فقد خالف السنة، فزعمت أنه من السنة ترك البراءة ممن جحد السنة .

وهذا كلام عظيم جدًا من الجاحظ ، فهو يقول أولاً : إن معاوية جحد السنة ، ومن جحد السنة فلابد من تكفيره . وهذا رأى جرىء جدًا منه في أيامه . ثم إنه يسمى بني أمية

وخلفاءهم والمتعصبين لهم بالنابتة ، وهي كلمة تجيء هنا في معنى الطارئة ، أي الذين طرأوا على المجتمع الإسلامي ، و فرضوا أنفسهم عليه دون حق . وإذا كان الجاحظ لم ينتقد تصرف عشمان بن عفان في بعض تصرفاته بسبب خوفه من أهل عصره فإنه قال كلاماً عظيماً آخر ، وهو هنا أجرأ وأحكم من أبي بكر بن العربي الذي دعا في كتاب « العواصم من القواصم » إلى تكميم الأفواه وتجميد العقول تماماً . والجاحظ هنا يؤيد ما قلناه فيه من أنه المعلم الأول ، وهو بالفعل معلم العرب الأول فكراً وأسلوباً وأصالة وعقلاً . واقبراً الفقرة التالية من كلامه عن بني أمية لتتأكد من ذلك : « ثم الذي كان من بزيد اينه ومن عـمـاله وأهل نصرتـه ، ثم غزو مكة ورمي الـكعبـة واستباحة المدينة ، وقتل الحسين ـ عليه السلام ـ في أكثر أهل بيته مصابيح السلام وأوتاد الإسلام بعد الذي أعطى من نفسه من تفريق أتباعه والرجوع إلى داره وحرمه أو الذهاب في الأرض حتى لا يحس به ، أو المقام حيث أمر به ، فابوا إلا قتله والنزول على حكمهم ، وسواء قتل نفسه بيده أو أسلمها إلى عدوه وخير فيها من لا بيرد غلبله إلا بشرب دمه ، أفحسبوا قتله ليس بكفر !! وإباحة المدينة وهتك الحرمة لسس بحجة ؟! كيف تقولون في رمي الكعبة وهدم البيت الحرام قبلة المسلمن؟ فإن قلتم: ليس ذلك أرادوا ، بل إنما أرادوا المتحرز به والمتحصن بحيطانه أفما كان من حق البيت وحريمه أن

يحصروه فيه إلى أن يلقى بيده ؟ وأى شىء بقى من رجل أخذت عليه الأرض إلا موقع قدمه ؟! ».

وأنا أقدر أنك لم تقرأ أبلغ من هذا في الكتابة عن بني أمية وما فعلوه بالحسين وآل النبي على والكعية المشرفة والمدينة المنورة ، ولكن الجاحظ لا يقف عند هذا الحد في تكفير بني أمية، بل هو يرى أن خلفاءهم أشد كفراً منهم . واقرأ الفقرة التالية لترى بلاغة ذلك المعلم الأول ، بل لكي ترى كيف تكون البلاغة العربية على الإطلاق . قال في نفس الرسالة : « على أنه ليس من استحق اسم الكفر بالقتل كمن استحقه برد السنة وهدم الكعبة . وليس من استحق اسم الكفر بذلك كمن شبه الله بخلقه ، وليس من استحق الكفر بالتشبيه كمن استحقه بالتجوين (أي بتجوين أن يكون الله سبحانه شبيها بمخلوقاته والعياذ بالله ) والنابتة في هذا الوجه أكفر من يزيد وأبيه ، ولو ثبت أيضاً على يزيد أنه تمثل بقول ابن الزبعرى ( هو عبد الله ابن الزبعرى بن قيس بن عدى ، وكان من أعداء الإسلام بهجو المسلمين والإسلام قبل إسلامه):

> ليت أشياخي ببدر شهدوا لاستطالوا واستهلوا فرحا قد قتلنا الغرمن سادتهم

جــزع الخــزرج من وقع الأسل ثم قـــالوا: يا يزيد لا تسل وعــدلناه ببــدر فــاعــتــدل كأن تجويز النابتى لربه وتشبيهه بخلقه أعظم من ذلك وأقطع . على أنهم مجمعون على أنه ملعون من قتل مؤمناً متعمداً أو متأولاً . فإذا كان القاتل سلطاناً جائراً أو أميراً عاصياً لم يستحلوا سبه ولا خلعه ولا نفيه ولا عيبه ، وإن أخاف الصلحاء ، وقتل الفقهاء ، وأجاع الفقراء ، وظلم الضعفاء ، وعطل الحدود والثغور ، وأشرب الخمور ، وأظهر الفجور .. » .

ثم يقول بعد فقرة من ذلك ، وهذا أبلغ ما تقرأ في العربية :

« فأحسب تحويل القبلة كان غلطاً وهدم البيت كان تأويلاً ،
وأحسب ما رووا من كل وجه أنهم كانوا يزعمون أن خليفة المرء
في أهله أرفع عنده من رسوله إليهم باطلاً ومصنوعاً مولداً
وأحسب وشم أيدى المسلمين ( ووشم الشيء : كواه فأثر فيا
بعلامة ، وكذلك كان بنو أمة يفعلون مع المسلمين ؛ ليتأكدوا من
أداء الضريبة حتى أبطل ذلك عمر بن عبد العزيز ) ونقش أيدى
المسلمات وردهن بعد الهجرة إلى قراهن ( وهذا محرم في
الإسلام ؛ لأن الهجرة كانت مرتبة من مراتب التحضر في
الإسلام ، وكان رسول الله على يدعو إلى الهجرة ، أى الاستقرار
وقرك البداوة ) وقتل الفقهاء وأئمة الهدى والنصب لعترة النبي
وترك البداوة ) وقتل الفقهاء وأئمة الهدى والنصب لعترة النبي
الجمعة ؟ ولا يصلون أولاهن حتى تصير الشمس على أعالى
الجدران كالملا المعصف، فإن نطق مسلم خبط بالسيف وشك

بالرماح ، وإن قال قائل : اتق الله ، أخذته العزة بالإثم ، ثم لم يرض إلا بنتر دماغه على صدره ويصلب حيث تراه عياله » .

ومن غريب الأمر أن الجاحظ \_ رغم هذا الذكاء وبعد النظر \_ لم يكتب حرفاً في ضرورة تشريع الخلافة ، وعذره هنا معروف وإن لم يكن مقبولاً ، فقد كان الرجل يكتب في العصر العباسي ، وكان هو نفسه عباسيًّا ، والعباسيون قد غصبوا الخلافة كما فعل بنو أمية . فكيف يستطيع الرجل أن يقول كلمة في هذا المعنى ، ولو أنه قالها لخبط بالسيف وشك بالرماح ، ولم يكن بنو العباس أحسن من بني أمية لا في السياســة العامة ولا في معاملة العلويين ، وتلك هي المصيبة الكبرى ، فنحن ـ مع الأسف الشديد \_ عشنا دائماً في ظل الاستبداد السياسي ، ولم يؤذن لنا قط أن نقول كلمة حق ، وكان أهل الغرب في مثل حالنا حتى قامت الشورة الفرنسية سنة ١٧٨٩ ، فالحق أن هذه الشورة أطلقت عقال الألسنة ، وفتحت الأبواب على مصاريعها للحرية . وقد قضى الفرنسيون أكثر من قرن حتى وصلوا إلى الحرية السياسية الحقيقية عندما قامت الجمهورية الثالثة بعد حرب ١٨٧١ مع ألمانيا ، والجمهورية الثالثة هي التي قررت حق الشعوب الكامل في وضع النظام السياسي الذي يرون أنه يصقق للوطن أكبر جانب من الخير، ومن هنا فإننى أرجو القارئ ألا يستهين بالثورة الفرنسية ، حقًا إن الإسلام قرر قواعد الحرية السياسية فى أيام الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ولكن المسلمين ابتداء من العصر الأموى حرموا الناس من حقوقهم السياسية ، وكذلك العباسيون وكل دول الإسلام إلى العصر الحديث ، والعبرة فى التاريخ بالحقائق الواقعة إلى جانب المبادئ المعلنة .

ويكفى هذا عن بني أمية وننتقل إلى بني العباس.

قال الطبرى برواية سنده في الكلام على أبي جعفر المنصور:

« وذكر العباس بن الفضل بن سلام الأبرشي قال : كنت وأنا وصيف (يريد خادما صغيراً) وغلام آخر نخدم المنصور داخلاً في منزله ، وكانت له حجرة فيها بيت وفسطاط وفراش ولحاف يخلو فيه . وكان من أحسن الناس خلقاً ما لم يخرج إلى الناس ، وأشد احتمالاً لما يكون من عبث الصبيان ، فإذا لبس ثيابه تغير لونه وتربد وجهه واحمرت عيناه ، فيخرج فيكون منه ما يكون ، فإذا قام من مجلسه رجع بمثل ذلك ، فنستقبله في ممشاه فربما عاتبناه . وقال لي يوماً : «يا بني إذا رأيتني لبست ثيابي أو رجعت من مجلسي فلا يدنون مني أحد منكم ؛ لبست ثيابي أو رجعت من مجلسي فلا يدنون مني أحد منكم ؛ مخافة أن أعره (أصيبه) بشيء » (الطبري ٨/ ٢١ - ٢٢) ومعنى ذلك أن هذا الرجل – أبو جعفر المنصور – كان إذا خرج

ليمارس شيئون الحكم تحول إلى إنسان دموى غاضب لا يؤمن على شيء إذا غضب ، أما فيما عدا ذلك فقد كان في الحقيقة رجلاً لطيفاً حسن الخلق ، وهذه حقيقة ينبغي أن نعرفها حتى بصدق حكمنا على رجال السياسة والسلطان في تاريخنا ؛ فهـؤلاء الناس ـ نتيجة للسلطان المطلق الذي كان في أيديهم ـ كان لكل منهم خلقان : خلقه العادي ، وخلق الحاكم ، فأما خلقه العادي فكما رأينا خادم المنصوريصف فيقول: إنه كان لطيفاً محبباً حتى أنه كان من أكثر الناس احتمالاً لما يكون من عبث الصبيان ، فإذا خرج للحكم لم يؤمن حتى على خدمه ، وهو نفسـه كان يأمـر غلمانه بأنه إذا لبس ثيـابه وخرج للعـمل فلا يقترب منه أحد منهم فريما أصابه بشيء ، والحقيقة هي أن الحكم المطلق هـو الذي كان يغير أخلاق أولئك الناس ، فإن الواحد منهم كان مستعدًا لأن بأمر بقتل عـشرة آلاف إنسان إذا غضب أو إذا خاف على ملكه ، فإذا لم يكن هناك خوف على الملك فإن الواحد منهم يكون لطيفاً طيب الخلق كثير الاحتمال، والمنصور هذا قتل المئات بل الآلاف ، وقـتل أبا مسلم الخراساني بصورة بشعبة ؛ لأنه خاف منه على سلطانه ، أما فيها عدا ذلك فقد كان صبوراً ماموناً ، ونحن نقرأ مثلاً أن أحمد بن طولون والى مصر قتل الآلاف ، وكان في سجنه المطبق ـ وهو قبو تحت الأرض - أربعون ألف محبوس.

ومع ذلك فقد كان رجلاً تقياً مؤمناً ، يقيم الصلوات في أوقاتها ، ويتصدق بسخاء ، وقد أنفق الآلاف في إنشاء مسجد ابن طولون المشهور . وفي وصف أبي العباس السفاح أخي المنصور يقول الفخرى في كتاب الآداب السلطانية ( ص١١٧ ) : « إنه كان كريماً حليماً ، وقوراً عاقلاً ، كاملاً ، كثير الحياء ، حسن الأخلاق » ويقول عنه السيوطي في تاريخ الخلفاء ( ص ١٧٧ ) : « وكان السفاح أسخى الناس ، ما وعد عدة فأخرها عن وقتها ، ولا قام من مجلسه حتى يقضيها » .

وهذا الرجل هو الذى قال عن نفسه فى أول خطبة له خطبها على منبس الكوفة : « أنا السفاح المبيح ، والثائر المبيد » وقد كان بالفعل هذا وذاك .



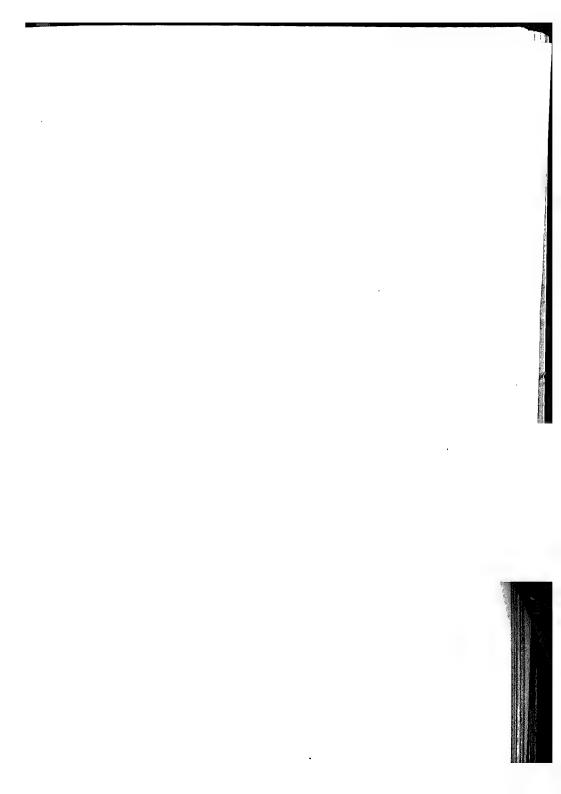

## الفصل العاشر

# أكذوبة العباسة أخت الرشيد مع جعفر البرمكى

وهذا عبد الله الملقب بالسفاح له أمر غريب ، فقد كان سفاحاً مخيفاً فعلاً ، وقد قتل المئات بل الألوف ، ومع ذلك فقد كانت فيه خصال كثيرة طيبة ، وإليك الخبر التالى العجيب الذى آتيك به من كتاب « مروج الذهب » للمسعودى ( ٢ / ٢١٥ – ٢١٨ ) عن علاقة السفاح بامرأته ، وكانت تسمى أم سلمة : « وكانت قد تزوجت من عبد الله بن الوليد بن المغيرة المخزومي فمات وتزوجت بعده من عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك الأموى فمات .

فبينا هى ذات يوم إذ مر بها أبو العباس ، وكان جميلاً وسيماً ، فسألت عنه ، وأرسلت إليه مولاة لها تعرض عليه أن يتزوجها ، وقالت لمولاتها : قولى له : هذه سبعمائة دينار أوجه بها إليك . وكانت تمتلك كثيراً من المال والحشم والجواهر ، فأتته المولاة فعرضت عليه ذلك . فقال السفاح : أنا مملق لا مال عندى ، فدفعت إليه المال ، وأقبل إلى أخيها وطلب منه أن

يزوجها منه ، فزوجه إياها ، فأصدقها خمسمائة دينار ، وأهدى من يلوذ بها مائتى دينار . وزُفَّتْ إليه فى ثياب موشاة بالجواهر ، وحظيت عنده حتى صار لا يقطع أمراً إلا بمشورتها حتى أفضت الخلافة إليه .

فلما كان ذات يوم في خلافته خلا به خالد بن صفوان ، فقال له: يا أمير المؤمنين ، إني فكرت في أمرك وسيعة ملكك ، وقد ملكت نفسك امرأة واحدة ، فإن مرضّت ، مرضّت ، وإن غابت غيت ، وحرمت نفسك التلذذ باستظراف الجواري ومعرفة أخبار حالتهن والتمتع بما تشتهي منهن ، فإن منهن ـ يا أمير المؤمنين \_ من مولدات المدينة من تفتن بمحادثتها . وجعل خالد يجيد في الوصف ويجد في الإطناب بحلاوة لفظه وجودة وصفه ، فلما فرغ من كلامه قال أبو العباس: ويحك يا خالد! ماصك مسامعي والله كلام أحسن مما سمعته منك ، فأعد على كلامك فقد وقع منى موقعاً ، فأعاد عليه خالد أحسن مما ابتدأه ، ثم انصرف . وبقى السفاح مفكراً فيما سمع منه ، فدخلت عليه زوجته أم سلمة ، فلما رأته مفكراً مغموماً قالت له : إنى لأنكرك يا أمير المؤمنين ، فهل حدث أمر تكرهه أو أتاك خبر فارتعت له ؟ قال: لم يكن من ذاك شيء ، قالت: فما قصتك ؟ فجعل بنزوى عنها ، فلم تزل به حتى أخبرها بحديث خالد ، فقالت : فما قلت لابن الفاعلة ؟ قال : سبحان الله ! ينصحني فتشتمينه ! خرجت من عنده فأرسلت إلى خالد جماعة من المغاربة وأمرتهم الا

بتركوا منه عضواً صحيحاً . قال خالد : فانصرفت إلى منزلي وأنا على السرور بما رأيت من أمير المؤمنين وإعجابه بما ألقيت إليه، ولم أشك أن صلته ستأتيني . فلم ألبث حتى صار إلى أولئك البخارية وأنا قاعد على باب دارى ، فلما رأيتهم قد أقبلوا نحوى أيقنت بالجائزة واصلة حتى وقفوا عَلَيٌّ فسألوا عنى . فقلت: هأنذا خالد، فسبق إلى واحد منهم بهراوة كانت معه، فلما أهوى بها علَى وَتُبْتُ فدخلت منزلى وأغلقت على الباب واستترت ، ومكثت أياماً على تلك الحال لا أخرج من منزلي ، ووقع في خلدى أني أتيت من قبل أم سلمة ، وطلبني السفاح طلباً شديداً ، فلم أشعر ذات يوم إلا بقوم هجموا على وقالوا: أجب أمير المؤمنين ، فأيقنت بالموت . فركبت وليس على لحم ولا دم . فلما وصلت إلى الدار أوما إلى بالجلوس ، ونظرت فإذا خلف ظهـرى باب عليه ستـور قد أرخيت وحـركة خلفها ، فقاً يا خالد ، لم أرك منذ ثلاث ، فقلت : كنت عليـ لا يا أمير المؤمنير قال: ويحك! إنك وصفت لى في آخر دخلة من أمر النسا والجوارى ما لم يخرق مسامعي كلام أحسن منه فأعده علي ! قلت: نعم يا أمير المؤمنين: أعلمتك أن العرب اشتقت اسم الضيرة من الضير، وأن أحدهم ما تزوج من النساء أكثر من واحدة إلا كان في جهد ، فقال لي : ويحك لم يكن هذا في الحديث، فقلت: بلى والله يا أمير المؤمنين، وأخبرتك أن الثلاث من النساء كانهن القِدْرُ يَغْلى عليهن ! قال أبو العباس : برئت

من قرابتى من رسول الله على إن كنت سمعت هذا الكلام منك فى حديثك! قال: وأخبرتك أن الأربع من النساء شر صحيح لصاحبهن يُشَيِّبُكه ويُهرِّمْنَهُ ويُسْقَمْنَه! قال: ويلك! ما سمعت هذا الكلام منك ولا من غيرك قبل هذا الوقت! » إلى آخر هذه الحكاية، وهى فى الحقيقة طرفة لطيفة فكهة، وهى تدل على أن العباس كان له \_ كما قلنا \_ خلقان: خلق عادى إذا كان بعيداً عن السياسة، فإذا دخل فى السياسة فالويل لعدوه!

ومما يدلك على استهانة ملوك العرب بالدماء هذا الخبر الذي يرويه الطبرى في كالمه عن أبي جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس (١٣٦ -١٩٨٨ - ١٧٥ - ٧٥٥ م) وذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن معاوية بن بكر وكان من الصحابة - أن المنصور ضم رجلاً من أهل الكوفة يقال له الفضيل بن عمران ، إلى ابنه جعفر ، وجعله كاتبه ، وولاه أمره ، فكان منه بمنزلة أبي عبد الله من المهدى . وقد كان أبو جعفر أراد أن يبايع لجعفر بعد المهدى ، فغضبت أم عبيد الله عاضنة جعفر أراد أن يبايع لجعفر بعد المهدى ، فغضبت أم عبيد الله وأومأت إلى أنه يعبث بجعفر بعد المدى أب فبعث المنصور الريان مولاه وهارون بن غزوان مولى عثمان بن نهيك إلى الفضيل ليقتلاه وهو مع جعفر بمدينة الموصل ، وقال : إذا رأيتما فضيلا فاقتلاه حيث لقيتماه ، وكتب الى جعفر بعدين يعلمه ما أمرهما به ، وقال : لا تدفعا الكتاب إلى جعفر جعفر يعلمه ما أمرهما به ، وقال : لا تدفعا الكتاب إلى جعفر

وحتى تفرغا من قلته ، قال : فخرجا حتى قدما إلى جلعفر وقعدا على بايه ينتظران الإذن ، فخرج عليهما فيضيل فأخذاه وأخرجا كتاب المنصور فلم بعرض لهما أحد فضربا عنقه مكانه ، ولم يعلم جعفر حتى فرغا منه ، وكان الفضيل رجلاً عفيفاً دَيِّناً ، فقيل للمنصور: إن الفضيل كان أبرأ الناس مما رُمي به وقد عجلت عليه ، فوجه رسولاً وجعل له عشرة آلاف درهم إن أدركه قبل أن يقتل ، فقدم الرسول قبل أن يجف دمه ، فذكر معاوية بن سويد مولى جعفر أن جعفراً أرسل إليه فقال: ويلك! ما يقول أمير المؤمنين في قتل رجل عفيف دَيِّن مسلم بلا جرم ولا حنانة؟! قال سويد: فقلت: هو أميرالمؤمنين يفعل ما يشاء، وهو أعلم بما يصنع ، فقال : يا ماص بظر أمه ، أكلمك بكلام الخاصة وتكلمني بكلام العامة ! خذوا برجله فألقوه في دجلة ، قال: فأخذت ، فقلت: أكلمك فقال: دعوه ، فقلت: أبوك إنما بسأل عن فضيل ، ومتى يسأل عنه وقد قتل عمه عبد الله بن عبد الله بن على ، وقد قتل عبد الله بن الحسن وغيره من أولاد رسول الله ﷺ ظلماً ، وقتل أهل الدنيا ممن لا يحصى ولا يعد ، وهو قبل أن يسأل عن فضيل جزازاته تجب خصى فرعون أي قاتل يقتل الألوف ، قال : فضحك وقال : دعوه إلى لعنة الله » ( الطبري ٨/ - ( 1 - + - 99

فها نحن أولاء أمام خليفة هو أبو جعفر المنصور يقتل رجلاً بريئاً فاضلاً دون جريرة . ويعلق على ذلك رجل مسلم فيقول : هو أمير المؤمنين يفعل ما يشاء، وهو اعلم بما يصنع ، فهل هذا إسلام ؟ وهل حقّا أن لأمير المؤمنين أن يفعل ما يشاء بارواح المسلمين ؟ بل إن نفس الخبر يقرر أن المنصور قتل العشرات من أبناء رسول الله على دون ذنب أو جريرة ، فهل هذا حق ؟ والطبرى الذي يروى هذه الأخبار فقيه ، فتصور أنه لا يعقب على ذلك بكلمة دفاع عن الإسلام !! .

ومن الأخبار التي بنكرها الضمير العربي ولا يصدقها قط قبول الطبري ( ج ٨ ص٢٩٤ ) : وقيد حدثني أحبمد بن زهيس ـ أحسبه عن عمه باهر بن حرب ـ أن سبب هلاك جعفر والبرامكة أن الرشيد كان لا يصير عن جعفر وعن أخته عباسة بنت المهدى وكان يحـضرهما إذا جلس للشـرب ، وذلك بعد أن أعلم جعـفراً قلة صبره عنه وعنها ، وقال لجعفر : أزوجكها لبحل لك النظر إليها إذا أحضرتها مجلسي ، وتقدم إليه ألا يمسلها ، ولا يكون منه شيء مما يكون للرجل إلى زوجته ، فَزُوَّجها منه على ذلك ، فكان بحضرهما مجلسة إذا جلس للشرب ، ثم يقوم من مجلسة ويخليهما فيثملان من الشراب وهما شابان ، فيقوم إليها جعفر فيجامعها فحملت منه وولدت غلاماً ، فخافت على نفسها من الرشيد إن علم بذلك ، فوجهت بالمولود مع حواضن له من مماليكها إلى مكة ، فلم يزل الأمر مستوراً عن هارون حتى وقع بين عياسة وإحدى جواريها شر، فأنهت أمرها وأمر الصبي إلى الرشيد ، وأخبرته بمكانه ومع من هو من جواريها وما معه من

الحلى التى كانت زينته بها أمه ، فلما حج الرشيد هذه الحجة (سنة ١٨٧هـ) أرسل إلى الموضع الذى قالت الجارية إن الصبى به من يأتيه بالصبى وبمن معه من حواضنه ، فلما أحصروا سأل اللواتى معهن عن الصبى ، فأخبرنه بمثل القصة التى أخبرته بها الرافعة على عباسة ، فأراد \_ فيما زعم \_ قتل الصبى، فتحوب من ذلك (أى وجد ذلك حراماً فتوقف) .

وكان جعفر يتخذ للرشيد طعاماً كلما حج بعسفان فيقريه إذا انصرف شاخصاً من مكة إلى العراق ، فلما كان في هذا العام اتخذ الطعام جعفر كما كان يتخذه ثم استزاره ، فاعتل عليه الرشيد ولم يحضر طعامه ، ولم يزل جعفر معه حتى نزل منزله من الأنبار ، فكان من أمره وأمر أبيه ما أنا ذاكره إن شاء الله تعالى ( الطبرى ٨ / ٢٩٤ ) .

فأنت تقرأ هنا خبراً مهيناً حقاً للمسلمين ، وأنت إذا تأملته وجدته لا يستقيم ، فما الذى يجعل الرشيد يتمسك بأن يحضر جعفر مجلسه مع أخته العباسة ؟ وإذا كان لا يريد أن تكون هناك علاقة بين الاثنين فلماذا عقد بينهما الزواج أصلاً ؟ ثم كيف يتركهما معاً وينصرف فيعرضهما إلى مظنة الجماع ، وهو أمر معقول بين رجل وامرأة عقد له عليها فعلاً ؟ الحقيقة هي أن الخبر غير أصيل بل غير ممكن ، وإذا كان الرشيد قد غضب على جعفر وآله فلابد أن تكون هناك أسباب أخرى أهم من تلك العلاقة غير المعقولة بن جعفر والعباسة .

وقد أنكر ابن خلدون هذا الخبر في مقدمته (طبعة د . عبد الواحد وافي جـ١ ص ٣٠٠ ـ ٣٠١ ) فقال: وهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلالها! وإنها ابنة عبد الله ابن عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الملة من بعده ، والعباسة بنت محمد المهدى بن عبد الله أبي جعفر المنصور بن محمد السجاد بن على أبي الخلفاء ابن عبد الله ترجمان القرآن ابن العباس عم النبي على أنهي ابنة خليفة ، وأخت خليفة ، ومصفوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومته وإمامة الملة ونور الوحى ومهبط الملائكة من سائر جهاته ، وهي قريبة عهد ببداوة العروبة وسذاجة الدين البعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش، فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عنها ؟ وأين توجد الطهارة والزكاء \_ بالزاى بمعنى الصلاة والاستقامة \_ إذا فقد من بيتها ؟ أو كيف تلحم نسبها بجعف بن يحيى وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم بملكة جده من الفرس أو بولاء جدها من عمومة الرسول وأشراف قريش وغايتهم إن أرادت أن ترتفع بمكانهم مكافأة على ما كان منه ومن أبيه أن ترقيهم إلى منازل الأشراف ؟ وكنف يجون للرشيد أن يصهر إلى موالي الأعاجم على همته وعظم إبائه ، ولو نظر المتامل في ذلك نظر المنصف وقاس العباسة بابنة ملك من عظماء ملوك زمانه لاستنكف لها من مثله مع مولى من موالى دولها وفي سلطان قومها

واستنكره ولج في تكذيبه ، وأين قدر العباسة والرشيد من الناس؟ وإنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة واحتجانهم أموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه ، فغلبوه على أمره ، وشاركوه في سلطانه ، ولم بكن له معهم تصرف في أمور ملكه ، فعظمت آثارهم وبعد صيتهم ، وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم واحتازوها عن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة وسيف وقلم ، ويقال : إنه كان بدار الرشيد من ولد تحيي بن خالد خمسة وعشرون رئيساً من بين صاحب سيف وصاحب قلم زاحموا فيها أهل الدولة بالمناكب ، ودفعوهم عنها بالراح لمكان أبيهم يحيى من كفالة هرون ولى عهد وخليفة ، حتى شب في حجره ودرج من عشه وغلب على أمره وكان بدعوه با أبت، فتوجه الإيثار من السلطان إليهم ، وعظمت الدالة منهم ، وانبسط الجاه عندهم ، وانصرفت نحوهم الوجوه ، وخلصعت لهم الرقاب، وقصرت عليهم الآمال، وتخطت إليهم من أقصى التخوم ، وأفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة بالعطاء ، وطوقوهم المنن ، وكسبوا من بدوتات الأشراف المعدم ، وفكوا العاني ، ومدحوا بما لم يمدح به خليفتهم وأسدوا لعفاتهم (طلاب المعروف) الجوائز والصلات، واستولوا على القرى والضياع من الضواحي والأمصار في سائر الممالك حبتي آسفوا البطانة وأحقدوا الخاصة ، وأغصوا أهل الولاية ، فكشفت لهم

وجوه المنافسة والحسد ، ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب السعاية ، حتى لقد كان بنو قصطبة أخوال جعفر من أعظم الساعين عليهم ، لم يعطفهم - لما وقر فى نفوسهم من الحسد - عواطف الرحم ولا وزعتهم عواطف الرحم .

وقارن ذلك عند مخدومهم نواشئ الغيرة والاستنكاف من المجد والأنفة ، وكامن الحقود التي بثتها منهم صغائر الدالة .

وانتهى بها الإصرار على شأنهم إلى كبائر المخالفة .. كقصتهم في يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب أخى محمد المهدى الملقب بالنفس الزكية الخارج على المنصور . ويحيى هذا هو الذي استنزله الفضل بن يحيى من بلاد الديلم على أمان الرشيد بخطه . وبنال لهم فيه ألف ألف درهم ـ على ما ذكره الطبرى ـ ودفعه الرشيد إلى جعفر وجعل اعتقاله بداره وإلى نظره ، فحبسه مدة ، ثم حملته الدالة على تخلية سبيله والاستبداد بحل عقاله حرمة لدماء أهل البيت يزعمه ، ودالة على السلطان في حكمه . وسأله الرشيد عنه لما وشي به إليه ، ففطن وقال : أطلقته ، فأبدى له وجه الاستحسان وأسرها في نفسه . فأوجد السبيل بذلك على نفسه وقومه حتى ثل عرشهم ، وأكفيت عليهم سماؤهم ، وخسفت الأرض بهم وبدارهم ، وذهبت سلفاً ومثلاً للآخرين أيامهم . ومن تأمل أخبارهم ، واستقصى سير الدولة وسيرهم وجد ذلك محقق الأثر ممهد الأسباب.

وابن خلدون على حق فى كل ما قال ، فإنه يستبعد قطعاً أن يكون الرشيد قد أطلق العنان لأخته لتجلس إليه مع جعفر، وحلل ذلك بعقد الزواج بين الاثنين ، واشترط عدم الخلوة ، فهذا كله كلام شعبى يقال فى الأسواق ، وما كان ينبغى قط للطبرى أن يرويه على هذه الصورة ؛ ففيه \_ كما ترى \_ مهانة بليغة لامرأة جليلة من آل البيت .

ولكننا نسأل: وكيف كان الرشيد يبيح لنفسه الحرية في أن يعطى وزراءه من البرامكة هذا السلطان كله لو كان هناك قانون أساسى أو دستور يحدد حقوقه وحرياته ؟ وهل يجوز اليوم أن يرتكب رئيس دولة هذه الأخطاء وهناك دستور يحدد كل شيء ؟ والغريب مع ذلك أن الرشيد بعد أن ارتكب هذه الجناية الفظيعة - جناية قتل جعفر والقضاء على البرامكة وأولادهم ومصادرة أموالهم دون تحقيق - الغريب أنه بعد أن فعل ذلك لم تتحسن الأحوال المالية في الدولة ، وإذا كان الرشيد قبل نكبة البرامكة يطلب المال القليل فلا يصل إليه فإنه بعد ذلك كان يطلب أقل من القليل فلا يجده ، والسبب في ذلك هو أن البرامكة - برغم كل ما كان يقال عنهم - كانوا رجال مال ممتازين ، وإذا كانوا قد تصرفوا بتدلل مع الرشيد فإنهم كانوا من الناحية المالية لم ينقذها منها إلا البرامكة ، فلما تعانى منذ قيامها أزمة مالية لم ينقذها منها إلا البرامكة ، فلما ذهب البرامكة ظهر الإفلاس المطلق .

ومما يؤكد ما قلناه من أن هذه حكايات أسواق اندست في كتب التاريخ هذا الخبر الذي يرويه أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة في كتاب « الإمامة والسياسة » ونحن نعرف أن هذا الكتاب مشكوك في مادته ؛ فقد أدخل الرواة فيه أخباراً غريبة وأجزاء من كتب أخرى ، ولكن الخبر التالي في ظاهره الأصالة ، أى أننا نرى أن ابن قتيبة رواه فعلاً في كتابه قال: قال سهل (بن هارون): قلت لبعض من أثق بوفائه ، وأعتقد صدق إخائه من خصيان القصر المتقدمين عند أمير المؤمنين ( الرشيد ) المتمكنين من كل ما يكون لديه: ما الذي نعى جعفر البرمكي وذويه عند أمير المؤمنين ؟ وما كان من ذنبه الذي لم يسعه عفوه ولم يأت عليه رضاه ؟ فقال: لم يكن له جرم ولا لديه ذنب ، كان والله جعفر على ما عرفته عليه وفهمته عنه من اكتمال خصال الخير ونزاهة النفس من كل مكروه ومحذور ، إلا أن القضاء السابق والقدر النافذ لابد منه ، كان من أكرم الخلق على أمير المؤمنين ، وأقربهم منه . وكان أعظمهم قدراً وأوجبهم حقاً . فلما علم ذلك من حسن رأى أمير المؤمنين فيه وشديد محبته له استأذنته أخته ، وهي بنت المهدي ، وشقيقته في إتحاف جعفر ومهاداته ، فأذن لها ، وكانت قد استعدت له بالجواري الرائعات والقينات الفاتنات ، فتبعث له كل جمعة بكراً يفضيها ، إلى ما يصنع له من الوان الطعيام والشراب والفاكهة وأنواع الكسوة والطيب . كل ذلك بمعرفة أمير المؤمنين ورأيه ، فاستمرت بذلك زماناً ومضت به أعواماً ، فلما كانت جمعة من الجمع دخلها جعفر القصر الذى استعدت به ، ولم يرع جعفر إلا بفاختة ابنة المهدى في القصر كأنها جارية من الجوارى اللاتى كن يهدين إليه ، فأصاب منها لذته وقضى حاجته .



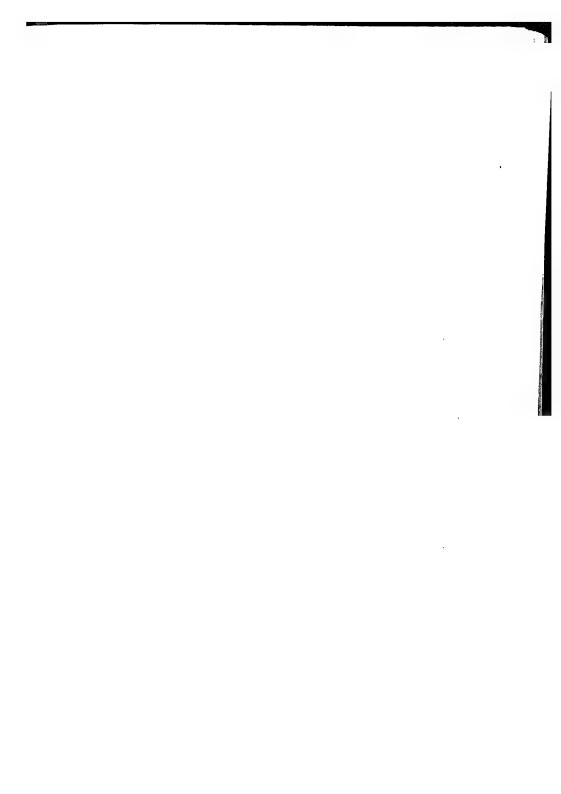

#### الفصل الحادي عشر

### لقد ظلمنا الاهين وأساننا إليه لانه عربي!

أتابع رواية نص كتاب « الإمامة والسياسة » الذى بدأته فى مقالى الماضى ، قال ابن قتيبة : فاصاب منها لذته وقضى حاجته ، ولا علم له بذلك ، فلما كان المساء ، وهم بالانصراف أعلمته بنفسها وعرفته بأمرها ، وأطلعته على شديد هواها ، وإفراط محبتها له ، فازداد بها كلفا ، وبها حبّا ، ثم استعفاها من المعاودة إلى ذلك ، وانقبض عما كان يناله من جواريها ، واعتذر بالعلة والمرض . فاعلم جعفر أباه يحيى ، فقال له : يا بنى ، أعلم أمير المؤمنين بما كان معجلاً ، وإلا فاذن لى فأعلمه ، فإنى أخاف علينا يوم سوء إن تأخر هذا ، وبلغه من غيرنا . وإعلامك له في هذا الوقت يسقط عنا ذلك الذنب ، فهى أحق بالعقوبة منك .

قال جعفر: لا والله لا أعلمته بذلك أبداً، فالموت على أيسر منه، وأرجو الله ألا يطلعه أحد، فقال له يحيى: لا تظن هذا يخفى عليه، فأطعنى اليوم وأعلمه، فقال جعفر: والله لا أفعل هذا أبداً، ولا أتكلم به والله أستعين. فلم يرع الرشيد إلا أن رفعت إليه جارية من جواريها رقعة ، وأعلمت ذلك فيها ، فاستحق ذلك عند الرشيد باستعفاء جعفر عما كان من إتحافها ، واعتذاره بالعلة من غير مرض ينهكه ، فغفل عنه الرشيد ، ولم ير لذلك جفوة ، ولا زاد له إلا كرامة ، ولا لديه إلا حرمة ورفعة ، حتى قرب وقت الهلاك ، ودنا منقلب الحتف والله أعلم ( الإمامة والسياسة ١٧٢ ـ ١٧٣ ) .

وهذه المرة نحن لسنا أمام العباسة ، بل أمام أخت أخرى لهارون الرشيد هي فاختة ، وكانت شقيقة الرشيد ، وهذه الأخرى - كما تزعم هذه القصة - وقعت في جعفر هذا ورغبت فيه حتى احتالت بهذه الحيلة العجيبة التي رأيتها في القصة . وصاحب القصة معجب به يثني على فضائله وإخلاصه للرشيد حتى إن فاختة هذه رأت أنها إذا كان ولابد أن تجتمع بهذا الرجل فليس أمامها إلا أن تحتال لذلك ، فاستأذنت أخاها في أن تتحف بعفراً بالهدايا ، ثم مضت ترسل إليه الجواري الرائعات أسبوعا بعد أسبوع ، وهو كلما وصلته واحدة وقع بها ، ثم دست نفسها نات جمعة مكان جارية ؛ ليقع بها دون أن يعلم ، ولابد أنها هي الأخرى كانت رائعة الجمال حتى ظن جعفر أنها إحدى بديعات الجواري اللاتي كن يُرسُلُنَ إليه ، والإنسان منا يتعجب ؛ إذا الجواري اللاتي كن يُرسُلُنَ إليه ، والإنسان منا يتعجب ؛ إذا كانت أخوات الرشيد بهذا الجمال فما الذي وقف بهن عن الزواج وجعلهن يتهافتن على جعفر هذا كأنه الفتي الذي ليس بعده

فتى ، ولا تراه امرأة إلا وقعت فيه ؟ وهذا أمر مستبعد ، فما ذكر أحد من المؤرخين أنه كان بهذا الجمال ، ولكن راوية هذا الخبر يعجب بجعفر ، ويرى أنه أتى من باب سوء الحظ ، فما كان لينال شيئاً من أخت الرشيد لولا احتيالها عليه ، بل إن هارون الرشيد نفسه لم يغضب عليه بسبب ما وقع لفاختة ؛ لأنه رأى أن الرجل برىء من الذنب ، فما كان يعرف أن هذه أخت الرشيد إلا بعد أن وقع ما وقع .

هذه - إذن - حكايات أشبه بحكايات ألف ليلة تناقلها الناس في الأسواق ، ثم اندست في كتب المؤرخين فرواها الطبرى وابن قتيبة وغيرهما ، وقد اجتهد ابن خلدون في الدفاع عن العباسة ، ولكنه تمسك بمسألة الأصل ، وقال إن العباسة ما كانت لتخطئ هذا الخطأ لأصلها الرفيع ، فهي حفيدة ابن عباس ، وأخت هارون أمير المؤمنين ، وهذا دفاع غير قاطع ؛ لأن المرأة قد تكون من أشرف الأصول ، ولكنها تزل مع ذلك ، وإنما يكون الدفاع من من أشرف الأصول ، ولكنها تزل مع ذلك ، وإنما يكون الدفاع من ذلك الرجل ، ثم يشترط عليهما عدم الخلوة ؟ ومادامت قد أصبحت امرأته شرعاً فكيف يمنع منها ؟ ثم ما الذي جعل فاختة أصبحت امرأته شرعاً فكيف يمنع منها ؟ ثم ما الذي جعل فاختة تدبر هذا التدبير كله إذا كانت امرأة بارعة الجمال تستطيع أن تتزوج ممن تريد من علية القوم دون أن تترامي بهذه الصورة المهينة على مولى من موالى أخيها ؟ الحق أن هذه كلها حكايات مكذوبة تسيء إلينا وإلى خلفائنا دون أي مبرر لذلك ، وكان

أولى بالمؤرخين أن يتحاشوا مثل هذه الإساءة إلينا إذا كانوا على شيء من بعد النظر وصدق الإحساس بالعروبة والإسلام، وإذا كان ولابد أن يرووها فلينبهوا إلى أنها حكايات مما يجرى على ألسن العوام في الأسواق ويستبعدون صحتها.

وننتقل الآن إلى موضوع آخر من موضوعات التاريخ الإسلامي التي أفسدها المؤرخون بسوء الرواية ، أو برواية الأخبار دون تحقق ودون نظر إلى ما فيه خير المسلمين .فننتقل إلى خبر الأمين والمأمون وما كان بينهما من حروب .

والقصة الشائعة تقول: إن محمداً الأمين ـ الذى خلف أباه هارون الرشيد بعهد منه ـ كان رجلاً فاسداً قليل العقل سيء التصرف، وإن العداوة والحرب والتنافس إذا كان قد وقع بينه وبين أخيه المأمون فإن المسئولية تقع عليه وحده، فهو الغادر الذى خالف عهد أبيه بأن تكون الخلافة أولاً لمحمد الأمين، فإذا مات انتقلت إلى أخيه عبد الله المأمون، ومن بعده إلى أخيهما الثالث أبو القاسم المعتصم، أما المأمون فقد كان بحسب ما تقوله كتب تاريخنا عاقلاً أميناً محافظاً على عهد أبيه حتى تقوله كتب تاريخنا عاقلاً أميناً محافظاً على عهد أبيه حتى خاءت الخيانة من ناحية أخيه، وعندما نقرأ ما بين أيدينا من نصوص فإننا نجد أن الحقيقة كانت بخلاف ذلك، وأننا في الحقيقة نقرأ كلاماً موجهاً توجيها خاصاً، هدفه تشويه صورة الأمين خدمة لأخيه المأمون، ولابد أن نذكر أولاً ـ وهذا مهم جدًا الأمين عربى، فهو ابن السيدة زبيدة العربية الهاشمية، في

حين أن أخاه المأمون كان نصف عربى ، فإذا كان أبوه هو هارون الرشيد فإن أمه « مراجل » مولاة إيرانية ، والإيرانيون يعتبرونها أميرة فارسية ويتحمسون لها ، بالضبط كما فعلوا مع الحسين بن على ـ رضى الله تعالى عنه ـ عندما زعموا أنه خليفة الأكاسرة الفرس ؛ لأن أمه أميرة فارسية تزوجها على بن أبى طالب رضى الله عنه .

وأمثال هذه التشويهات كثيرة في كتب التاريخ الإسلامي، ومصدرها دائماً هم الفرس؛ لأن هؤلاء الفرس عز عليهم أن ينتصر العرب البدو الصحراويون على الأكاسرة ويزيلوا دولتهم ويجعلوا دولة العرب والمسلمين مكانها، وهؤلاء الفرس لم يكونوا مخلصين للأكاسرة الساسانيين، ولم يكونوا من المعجبين بهم بصورة مطلقة ؛ فإن الأكاسرة لم يكونوا في جموعهم ملوكا منصفين أو عادلين أو محسنين، ولكنها العصبية الفارسية على العرب. وهي ظاهرة تاريخية تنبه لها بعض الأذكياء من مفكري الإسلام، منهم أبو محمد على بن أحمد بن الخنار والملل والنحل»

ونرجع الآن إلى كتبنا التاريضية لنرى كيف تصور لنا محمدًا الأمين ومسئوليته عن الخلاف الذى وقع بينه وبين أخيه، فنقرأ في تاريخ الطبرى ( ٨ / ٨٠٥ ) : ذكر عن حميد بن سعيد قال : لما ملك كاتبه المأمون وأعطاه بيعته وطلب الخصيان

وأتباعهم ، وغالي بهم ، وصبيرهم لخلوته ليله ونهاره وقوام طعامه وشرابه ، وأمره ونهيه ، وفرض لهم فرضاً سماهم الجرادية ، وفرضاً من الحبشان سماهم الغرابية ، ورفض النساء الحرائر والإماء حتى رمى بهن ... قال حميد: ولما ملك محمد وجه إلى جميع البلدان في طلب الملهن ، وضمهم إليه وأجرى لهم الأرزاق ، ونافس في ابتياع فره الدواب ، وأخذ الوحوش والسباع والطير وغير ذلك ، واحتجب عن إخوته وأهل بيته وقواده واستخف بهم ، وقسم ما في بسوت الأموال وما بحضرته من الجوهر في خصيانه وجلسائه ومحدثيه، وحمل إليه ما كان في الرقة من الجوهر والخرائن والسلاح، وأمر ببناء مجالس لمتنزهاته ومواضع خلوته ولهوه ولعبه بقصر الخلد والخيزرانية وبستان موسى وقصر عبدويه وقصر المعلى ورقة كلواذي وباب الأنبار وبتادري والهوب، وأمر بعمل خمس حراقات في دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس، وأنفق في عملها مالاً عظيماً، فقال أبو نواس يمدحه .. إلخ .

فهل كان محمد الأمين فعلاً كذلك ؟ وإذا كان على هذه الصورة من قلة العقل وانعدام الكفاية فهل كان ذلك كله خافياً على أبيه الرشيد فبايع لابنه بالخلافة دون أن يعلم حقيقة أمره فلم ينكشف هذا كله إلا بعد وفاة أبيه ؟

تعالوا ندرس محمدًا الأمين بشيء من التروى ، لنرى إن كان العالم المعالم المعالم

من الممكن أن يكون فعلاً على هذه الصورة أو أنها كانت صورة زائفة أذاعتها عنه دعاية خاصة لتشويه صورته والإساءة إليه؟ وقيل أن نمضى في هذا التحقيق نسال: ما هي حكاية هذه الحراقات التي أمر الأمن بصنعها وإطلاقها في نهر دجلة . إن لفظ الحراقة بطلق على نوعين من السفن كما نقرأ في المعجم الوسيط (١/٨/١) فهي (ضرب من السفن فيها مرامي نيران ترمى بها العدو في البحر - وسفينة خفيفة ) وحيث إن الأمن عمل هذه المراكب للتنزه في نهر دجلة فلابد أن المراد هذا هي السفن الخفيفة أي مراكب النهر التي تزين مقدماتها أو مؤخراتها عصورة أسد من الخشب أو الفيل أو العقاب أو الحية أو الفرس ، وهي \_ على هذا \_ ليست ضخمة أو كثيرة التكاليف كما يفهم م النص ، وإنما أشياء عادية وقليلة التكاليف مما يستمتع بـ بعض الأغنياء . وهو على هذا لم ينفق في عملها مالاً عظيماً كما يقول نص الطبرى ، أو كما يفهم من شعر أبى نواس فيها ، وأبو نواس على أي حال شاعر تعجبه هذه المناسبات يقول فيها ما بشاء من الشعر ، ولكن المؤرخ لا يعتمد هذا على كلامه أو يعول عليه .

والآن ، فلنلق نظرة على محمد الأمين من أول ولايته وينبغى أن نلاحظ أن الأمين والمأمون كانا فى سن واحدة تقريباً، فإنهما ولدا سنة ١٧٠هـ / ٢٨٦ م ، وهى السنة التى تولى فيها هارون الرشيد الخلافة ، وعبد الله المأمون ولد قبل

أخيه محمد الأمين بستة أشهر ، فليس هنا \_ كما ترى \_ كسر أو صغير، ولا يمكن أن يقال: إن هارون الرشيد تخطى الكبير وبايع للأصغر، فإن ستة أشهر هجرية ليست يفارق سن يذكر، وإنما الرشيد رأى أن ابنه العربي الصريح ، أي المولود من أب عربي هاشمي وأم عربية هاشمية أولى بالتقديم ففعل . ولكن الخطأ الحقيقي وسبب البلاء الأكبر كان ذلك العهد والمبثاق الغريب الذي حُتبِه الرشيد بين الأخوين وأشهد عليه الناس، فهذا في الحقيقة ليس بنص ولاية عهد أو وثيقة تنظيم داخلي للدولة . وإنما هو كان في الحقيقة تقسيماً للدولة قسمين بين رجلين ، ولا يجوز لأحد منهما أن يمس الآخر ، وإذا نحن قرأنا مليًّا وجدنا أنفسنا أمام أسوأ عهد من نوعه كتبه خليفة ، وهارون الرشيد بلام على صباغته على هذا النحو لوماً شديداً ، ويمكن أن يقال: إنه كان هو نفسه أكبر أسباب الخلاف بين ابنيه ، فإن نص ولاية العهد لابنيه محمد الأمن ثم عبد الله المأمون لم يكن في الحقيقة نص ولاية عهد ، بل كان في الحقيقة تقسيماً للدولة بين الأخوين تقسيماً تامّاً . فللمأمون كل أرض الدولة من الرى (وهي مكان طهران تقريباً ، وهي أول خراسان غرباً ) إلى آخر حدود خراسان شرقاً ، وللأمن الناقي ، فإذا توفى الأمين ورثه المأمون في كل ما بيده إرثاً شرعياً مقرراً.

وما دمت قد ذكرت لك أن الأخوين كانا في سن واحدة تقريباً فإنه ـ والاعمار دائماً بيد الله ـ كان يستبعد أن يرث

أحدهما الآخر، خاصة أنهما ولدا سنة ١٧٠ه. / ٢٨٦م وتوفى أبوهما الرشيد سنة ١٩٣ه. / ٢٠٨٨م فكانت سنهما عندما توفى الأب ثلاثاً وعشرين سنة هجرية ، واثنتين وعشرين سنة ميلادية ، وهذه سن صغيرة جدّا بالنسبة للمسئوليات الجسيمة التى حملها كل من الاثنين ، فإذا فكرنا أن كلا منهما كان محوطاً برجال من صنائعه ممن يحسنون له كل ما يرون أنه من صالحهم وليس من الضرورى أن يكون من صالحه - تبينًا أن بذور الخلاف قد وضعت بالفعل بين الأميرين من يوم هذه البيعة المشئومة ، خاصة أن كلا من الشابين كان له وزير أنانى شرير لم يدخر وسعا فى تزيين الشر له ودفعه إلى الخلاف مع أخيه .

بعرماسين ( اسم موضع ) وأن يمضى عبد الله ابن أمير المؤمنين إلى خراسان والرى والكور التي سماها أمير المؤمنين .

حيث كان عبد الله أمير المؤمنين من معسكر أمير المؤمنين وغيره من سلطان أمير المؤمنين وجميع من ضم إليه أمير المؤمنين حيث أحب من لدن الريّ إلى: اقصى عمل خراسان. فليس لمحمد ابن أمير المؤمنين أن يحول عنه قائداً ولا مقوداً ولا رجلاً واحداً ممن ضم إليه من أصحابِه الذين ضمهم إليه أمير المؤمنين ، ولا يحول عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولايته التي ولاه إياها هارون من ثغور خراسان وأعمالها كلها ما بن عمل الرى مما يلى همذان إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادها وما هو منسوب إليها، ولا يشخصه (أي يستدعيه إلى بلاطه) ولا يفرق أحداً من أصحابه وقواده عنه ، ولايولي عليه أحداً ، ولا يبعث عليه ولا على أحد من عماله ولا على أحد من ولاة أموره بحذاراً ( مراقباً ) ولا محاسباً ولا عاملاً ، ولا يدخل عليه في صغير من أمره ولا كبير ضرراً ، ولا يحول بينه وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره ، ولا يعرض ممن ضم إليه أمير المؤمنين من أهل بيته وصحابته وقضاته وعماله وكتابه وقواده وخدمه ومواليه وجنده بما يلتمس إدخال الضرر والمكروه عليهم في أنفسهم ولا قرابتهم ولا أحد بسبيل منهم ، ولا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في ضياعهم ودورهم ورباعهم وأمتعتهم ورقيقهم ودوابهم شيئاً من ذلك صغيراً ولا كبيراً . إلى آخر هذا الميثاق الذي يبدو لمن يقرؤه وكأنه تحد أو دفع إلى المعصية والخلاف. فما معنى هذا التحفظ والاحتياط كله إلا إذا كانت القلوب حافلة بالشر ودوافع الغدر ؟ وإذا نحن علمنا أن هذا العهد يتضمن فقرة كاملة على المأمون تشترط عليه وتتحفظ منه بقدر ما اشترطت على الأمين رأينا أن المسألة في ذاتها كانت مستحلة.

ولماذا هي مستحيلة ؟

لأن أهم شيء في مثل هذه العهود هو حسن النية وسلامة السريرة ، وسترى بعد قليل أن القلوب كانت عامرة بالشر وسوء النية ، وسيبدو لنا بعد قليل أن الرشيد كان على علم ببواطن الأمور وإلا ما تحفظ هذا التحفظ كله .

وأسوأ ما فى الموضوع هو أن الرشيد كتب هذا العهد الدقيق بين شابين أو غلامين دون أى تجربة ، وسنرى بعد قليل أن وزراءهما ورجالهما كانوا من عقارب أهل السياسة والخدمة ، وأنهم سيلعبون بهما لعبا .

إذن فما الذي كان ينبغي عمله في مثل هذه الظروف ؟

إذا كان لأميرالمؤمنين ابنان متقاربان على هذه الصورة فماذا كان ينبغى أن يفعله بدلاً من ذلك العهد الذى كتب وترك فى أيدى غلامين ؛ ليكون كل منهما حرّا كل الحرية فى تصرفاته ورقيباً على نفسه فى نفس الوقت ؟

الذى كان على الرشيد أن يعمله مكان هذا التعهد الذى لا معنى له هو أن يكون للدولة مجلس أعلى من ذوى الحل والعقد

والرأى والعلم من القواد والوزراء والعلماء والفقهاء هو الذي يتولى التوسط والفصل بين هذين الأخوين والتوسط بينهما إذا وقع شيء ولم يكن هناك معنى لكتابة مثل هذا العهد، وإنما هو قانون للخلافة يكون بين أيدى رجال هذا المجلس، وتكون بأيديهم أيضا القوة العسكرية، ويكون الخليفة المعين تحت إشراف هذا المجلس الذي يوجهه في كل أعماله، ويرأس الخليفة وأهل بيته جميعاً فلا يكون عبد الله المأمون مستقلاً بنفسه في خراسان وكل ما يليها شرقاً مستقلاً بنفسه وكانه سلطان، ولا يكون هناك أي معنى لهذا التحفظ كله.

ومعنى هذا هو أننى أعود فأقول: إن الشيء الأساسى الذى نقص نظام الدولة عندنا هو القانون الأساسى أو الدستور الذى يحدد الحقوق والواجبات، ويحفظ حقوق الحاكمين والمحكومين، أما الحكم على هذه الصورة فهو استبداد مهما اشترطت على محمد الأمين للمحافظة على حق أخيه، وسنرى أن المأمون - لظروف سنشرحها - كان يدبر لا نتزاع الخلافة من أيدى أخيه من أول الأمر؛ لأن المسألة لم تكن مسألة الأمين والمأمون فحسب، بل كانت مسألة الفرس والعرب؛ فإن عبد الله المأمون كان ابن جارية فارسية تسمى مراجل، والفرس قالوا إنهم أخواله، وكانت البيعة له بولاية العهد لأخيه وسنه ثلاث عشرة سنة، أي غلام، ونشأ عبد الله بين أيديهم، فقرر أصحاب الأمر منهم من حوله أن يستعملوه؛ لينتزعوا الخلافة من أيدى العرب.

#### الفصل الثانى عشر

#### وتعصبنا للما مون لان الدعاية الفارسية أرادت ذلك إ

الفكرة السائدة لدينا تقول: إن محمداً الأمين هو الذى بد بخيانة العهد الذى كتبه أبوه هارون الرشيد بينه وبين أخيه عبد الله المأمون ، وإنه هو الذى بدأ فعزل أخاه عبد الله المأمون عن خراسان وعن خلافته في العرش ، والمأمون في هذه الحالة رجل أمين معتدى عليه ، ولولا غدر أخيه به لما وقعت الحرب بينهما . فلنظر في النصوص لنرى حقيقة هذا الموضوع .

يقول اليعقوبي (٢/ ٢٣٤) دون سند \_ أي أنه هو المسئول عن ذلك الخبر: فأفسد قوم قلب محمد (الأمين) على المأمون وأوقعوا بينهما الشر، وكان الذي يحرضه على بن عيسى بن ماهان والفضل بن الربيع، وزينا له أن يبايع لابنه بولاية العهد من بعده، ويخلع المأمون، ففعل ذلك وبايع لابنه موسى لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة ١٩٤ه، وجمع العهود التي كان قد كتبها الرشيد بينهما فحرقها، وجرت الوحشة بينهما، وكتب محمد إلى المأمون يأمره بالقدوم عليه في جميع القواد، فكتب إليه يعلمه أنه لا سمع عليه في هذا ولا

طاعة ، فكتب إلى من بخراسان من القواد فأجابوه بمثل ذلك ، وقالوا : إنما يلزمنا لك الوفاء إذا وفيت لأخيك ، وأنت قد نقضت العهود ، وأحدثت الأحداث ، واستخففت بالأيمان والمواثيق (٢/ ٤٣٦) ..

والحقيقة أن هذبن الشابين عندما خلا كل منهما إلى نفسه في ناحية لم يجد حوله إلا عملاء السوء الذبن بزبن كل منهم له الغدر بأخيه ، وهذا لا يفهم من الطبرى واليعقوبي بقدر ما نفهم من ابن الأثير، ويستوقف النظر أن السعقوبي بذكر هذا (٢/ ٤٣١ ) فوق الخمسة والعشرين من أجلاء الفقهاء ، فلا فكر الرشيد في أن يستشير فقيها ، ولا فكر فقيه منهم في الإشارة عليه برأى ، ويبدو هنا بوضوح أن القطيعة كانت كاملة في مسائل الحكم بين رجال الفقه والعلم من ناحية ، ورحال السياسة من ناحية أخرى ، وهذه ظاهرة يسأل عنها الأمويون ، غهم كانوا أول من ابتعد بالسياسة عن أهل الفقه والعلم والدين، وجعلوا أمور السياسة كلها في أيدى أنصارهم من رجال الحرب والسياسة ، بل كان للخدم والرقيق والجوارى أثر في السياسة أكثر مما كان للفقهاء . وقد كان ينتظر أن يهدم العباسيون هذا الحائل المنيع بين السياسة من ناحية ، ورجال الفقه والعلم والدين من ناحيــة أخرى ، ولكنهم عندمــا صارت إليهم الخــلافة بتعدوا هم الأخرون عن رجال العلم والدين ، وكان عمادهم على رجال السياسة والحرب ، بل الخدم والرقيق من أنصارهم طبعاً، حتى هارون الرشيد ـ وهو أقرب رجال بنى العباس الأوائل إلى الدين - نجده لا يدخل واحداً من أهل الفقه في هذا العهد الذي كتبه بين ابنيه ، ما عدا الشهادة ، ومن ناحية أخرى نلاحظ أن رجال الدين والفقه يحرصون على الابتعاد عن السياسة وأهلها محافظة على دينهم وسمعتهم ، بل إنهم كانوا يرون أن اقتراب رجل العلم من السلاطين ومداخلتهم أمر يمس سمعته وأخلاقه ودينه ، وقد حاول ابن المقفع أن يهدم هذا الحاجز بين الدين والسياسة في كتابه « الصحابة » وأشار إلى أن الحاكم ينبغي أن يجمع أهل العلم ويستشيرهم ويحفزهم على كتابة قانوز أساسى للدولة ، وأن يجعل للسلطان نصيباً في التشريع بحيث لا يصح مثلاً قانون إلا بموافقة السلطان ، فكره الفقهاء منه هذ الرأى وأنكروه إنكاراً شديداً ، كأن ما رأوه من أعمال الأمويير جعلهم يحرصون على المحافظة على الفقه والشريعة وعلم القضاة وأحكامهم ، لا القضاة أنفسهم ، بعيدة كل البعد عن السياسة ورجالها ، وبالفعل نجح الفقهاء في الاحتفاظ بالفقه والشريعة بعيدة عن سلطان الحكومات ، بل إن التعليم نفسه ظل بعيداً عن سلطان الدولة ، فمن يرد أن يتعلم كان له ذلك في الكتاتيب والمساجد، ومن أراد مواصلة العلم استمر في الدراسة على أيدى كبار الفقهاء والعلماء حتى يحصل الواحد منهم على الإجازة التي تجعله أهلاً لتولى القضاء ، فإذا أراد السلطان اختيار قاض وإقامته في العاصمة أو في أي ناحية من نواحي الدولة اختاره من أولئك الذين علمتهم الأمة وجعلتهم أهلاً للقضاء بعيداً عن أى سلطان من الدولة ، فإذا أصبح واحد منهم قاضياً لم يكن للسلطان دخل في أحكامه ، وإنما القاضي مستقل بنفسه في أحكامه ، لا رقيب عليه في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى .

ويقال: إن هذه المحاولة من جانب ابن المقفع كانت بعض السبب في موته مقتولاً على الصورة الأسيفة التي مات بها، فإنهم كرهوه وكانوا بين من سعى عليه ودبر موته.

ونلاحظ أن وزير المأمون وصاحب رأيه كان فارسى الأصل، وهو الفضل بن سهل الملقب بذى الرئاستين، وهذا الرجل كان منذ البداية كارها للعرب، وراغباً فى نزع الخلافة من الأمين العربى وجعلها فى المأمون الذى كان يراه فارسياً أو نصف فارسى، فإن أمه مراجل الفارسية، وكان يصفه بأنه ابن أختهم، أما الأمين فكان عربياً هاشمياً صرفاً، فإن أباه هارون الرشيد وأمه زبيدة بنت جعفر الأكبر بن أبى جعفر (المنصور) فهو هاشمى من الأب والأم، ويقال: إنه لم يوجد فى بنى هاشم هاشمى من طرفيه إلا على بن أبى طالب ومحمد الأمين هذا.

والمؤرخون جميعاً يقولون: إن الأمين هو الذى بدأ بخيانة خيه ومضالفة العهد الذى كان أبوه قد كتبه بينهما، ولكن لطبرى يروى الخبر التالى ( ٨ / ٣٧٠ ): « وذكر الحسن

الحاجب أن الفضل بن سهل أخبره قال: استقبل الرشيد (وهو مريض مرض الموت قريباً من طوس) وجوه أهل خراسان، وفيهم الحسين بن مصعب قال: ولقينى فقال (الفضل بن سهل) لى: الرشيد ميت أحد هذيبن اليومين، وأمر محمد بن الرشيد ضعيف، والأمر أمر صاحبك (يريد عبد الله المأمون) مديدك، فمد يده فبايع للمأمون بالخلافة، قال: ثم أتانى بعد أيام ومعه الخليل بن هشام فقال: هذا ابن أخى وهو لك ثقة، خذ بيعته، ومعنى ذلك أنه حتى قبل أن يموت الرشيد كان الفضل بن سومو وزير المأمون وصاحب رأيه وهو فارسى ـ يرى أن تكم وهو وزير المأمون؛ لأن أمر محمد (الأمين) ضعيف فيما رأى، بل هو بايع للمأمون بالخلافة، وأخذ يدعو الناس رأى، بل هو بايع للمأمون بالخلافة، وأخذ يدعو الناس ليبايعوا للمأمون قبل أن يموت الرشيد.

إذن فالبداية بخيانة العهد ومضالفة الميثاق كانت من ناحية المأمون ورجاله أولاً ، لا من ناحية محمد الأمين كما يظن معظم الناس.

ويستوقف نظرنا أن الرشيد الذى حرص على أن يكون قضاته شهوداً على العهد الذى كتبه بين ابنيه وأخذ موافقتهما عليه في بطن الكعبة لم يشأ أن يجعل للقضاة وأهل الفقه والعلم ووجوه الناس أى دخل في تطبيق هذا العهد، مما يدل أنه مثله في ذلك مثل كل أهل الدول الحاكمة في تاريخنا، لم يكونوا يريدون أن يكون للناس من غير وزرائهم وجندهم

وخدمهم يد في شئون الحكم ، ولا يمكن القول هنا بأن هذه. الفكرة لم تخطر على بال الرشيد ؛ فهي بديهية ويستبعد أن تكون قد غابت عن ذهن الرشيد ، ولكن رجال الدول عندنا كانوا حريبصين جدًا على ألا يكون لأهل الرأي من أهل البلاد دخل في الحكم أو السلطان ، وهذا كان من أكبر أسباب ضعف هذه الدول جميعاً وسرعة تفككها وسقوطها ، وإليك الخبر كما يرويه الطبرى قال ( ٨ / ٢٨٥ ) : فلما فرغ أمير المؤمنين من ذلك كله في داخل بيت الله الحرام وبطن الكعبة أمس قضاته الذبن شهدوا عليهما وحضروا كتابهما أن يعلموا كل من حـضر الموسم من الحجاج والعلمان ووقود الأمصان منا شهدوا عليه من شيرطهما وكتابهما وقراءة ذلك عليهم ؛ ليفهموه ويعوه وبعرفوه ويحفظوه ويلؤدوه إلى إخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارهم، ففعلوا ذلك وقرئ عليهم الشرطان جميعاً في المسجد الحرام، فانصرفوا وقد اشتهر ذلك عندهم وأثبتوا الشهادة عليه، وعرفوا نظر أمير المؤمنان وعنائته بصلاحهم وحقن دمائهم ولم شعثهم وإطفاء جمرة أعداء الله وأعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين عنهم، وأظهروا الدعاء لأمير المؤمنين والشكر لما كان نه في ذلك . إذن فقد كان كل ما للقضاة \_ وهم رؤساء الناس أهل الرأي وبقية الناس في ذلك كله ـ هـو مجـرد الشـهـادة لعرفة به وإذاعته في الناس ، وهل بجدى من ذلك كله شيء ؟ ن السياسة أو السلطان السياسي لا يكون إلا إذا كانت تؤيده

قوة فعلية من أهل العلم والرأى ثم عامة الناس، لا مجرد الشهادة والمعرفة، وقد رأينا أن الفضل بن سهل وزير المأمون الفارسي كان قد قرر حتى قبل أن يموت الرشيد أن تكون الخلافة من بعده للمأمون الذى كان الفرس يلقبونه بابن أختهم، وكذلك كان طاهر بن الحسين بن مصعب البوشنجى وهو فارسى الأصل، وهو الذى سينشئ الدولة الطاهرية أيام المأمون، وهو كان يلى الفضل بن سهل فى بلاط المأمون من ناحية القوة السياسية، وفى هذه الحال لا تنفع شهادة الفقهاء والقضاة وبقية الناس فى شيء كما حدث بالفعل؛ لأن أصحاب الدول عندنا كانوا غيورين جداً على سلطانهم، لايرضون بأر يكون للناس فيه أى نصيب إلا إذا كان رجالهم من وزراء وكتاب وجند وخدم.

بل كان كل رجال الدولة يعرفون ذلك ولا يؤمنون بشيء مما ورد في العهد الذي كتبه الرشيد بين ابنيه ، فقد كان مع عبد الله المأمون نفر من القواد والجند ، بمجرد أن علموا بوفاة الرشيد نراهم يتركون المأمون ويسرعون إلى بغداد مخالفين بذلك ما عهد إليهم فيه الرشيد من لزوم المأمون والبقاء إلى جانبه ، ويقول في ذلك الطبري ( ٨ / ٣٧٠) : قال ( يريد الطبري ) : ولما قرأ الذين وردت عليهم كتب محمد بطوس من القواد والجند وأولاد هارون تشاوروا في اللحاق بمحمد ، (الأمين ) فقال الفضل بن الربيع ( الذي سيصبح وزير الأمين

ورجله الأول وهو عربى): لا أدع ملكاً حاضراً لآخر لا يدرى ما يكون من أمره، وأمر الناس بالرحيل ففعلوا ذلك محبة منهم للحوق بأهلهم ومنازلهم ببغداد، وتركوا العهود التي كانت قد أخذت عليهم للمأمون، فانتهى الخبر بذلك من أمرهم إلى المأمون ( بمرو .. ) .

وهذا الفضل بن الربيع - الذى كان ينبغى أن يكون من رجال المأمون سيكون كبير رؤساء الناس فى حربه قائداً ووزيراً للأمين .

وهذا هو طراز رجال السياسة فى ذلك العهد: لا ذمة ولا عهد ولا ضمير، ومع ذلك فقد كانوا هم رجال الرشيد ورجال أولاده! أما القضاة والفقهاء والعلماء وأعيان الناس فلم يكن لهم من ذلك كله إلا الشهادة، وكان ينبغى على الرشيد أن يجعل القوة والسلطان فى أهل العلم والدين وأعيان الناس، لا فى رجال السياسة، وقد رأينا كبارهم: الفضل بن سهل الذى بايع للمأمون قبل أن يموت الرشيد، والفضل بن الربيع الذى فضل أن يخالف عهد الرشيد وترك المأمون وأسرع إلى الأمين وهو تول : « لا أدع ملكاً حاضراً لآخر لا يدرى ما يكون من أمره » تول : « لا أدع ملكاً حاضراً لآخر لا يدرى ما يكون من أمره » ألناس بالرحيل .. فرحلوا، فهم كما نرى أهل مصلحة أن وهم أنانيون لا يؤمنون على شيء . وهذا يدلنا على أن له أية قيمة من الناحية العهد بين ابنيه وإشهاد الناس عليه لم اله أية قيمة من الناحية الفعلية ؛ لأن رجال السياسة

والحرب في تلك الأيام كانوا من أسوأ الناس أخلاقاً وأفسدهم ضميراً ؛ لأن السياسة كلها كانت قد انفصلت بكل رجالها عن الأمة والناس ، وكذلك كان رجالها ، وهم عندما فعلوا ذلك فقدوا الأخلاق والضمير ، ولم يكن على أحد منهم سلطان إلا صالحه وصالح سادته من رجال السياسة والحكم ، وهؤلاء كانوا في الغالب من أبعد الناس عن الدين والأخلاق ؛ لأن الأخلاق تكون من عند الله ، ولكن الشعب هو الذي يؤيدها ، وهو المؤمن بها الشاهد عليها ، ولن تعود الأخلاق إلى رجال السياسة عندنا إلا في العصر الحديث عندما يذكرنا أهل الغرب أن الأمم هي أصل الحقوق ، ورجالها هم الرقباء على الخير والفضل ، وهذا هو ما يتجلى في الدساتير .

والآن فلننظر كيف بدأ الخلاف بين الأخوين ؛ لعل ذا يعرفنا المسئول من الأخوين عما كان بينهما من شر وحرب.

تعبت تعبا شديداً في البحث عن بداية الخصومة بين الأخوين ؛ لأن مراجعنا تكثر الكتابة وتخلط خلطاً لا يسهل معه معرفة الحقيقة في مثل هذا الموقف ، ولكننا رأينا أن الفضل بن سهل كبير رجال المأمون كان قد عزم - حتى قبل أن يموت الرشيد - على خيانة الأمين وجعل الخلافة للمأمون . ثم إنه بعد أن توفى الرشيد وتولى الأمين الخلافة نجده يرتب لأخيه المأمون خطاباً كله مودة وإقرار لما كاز، أبوهما الرشيد قد أراد لهما ، وفي هذا الخطاب يقول الأمين لأخيه المأمون : .. فقم في

أمرك قيام ذى الحزم والعرزم ، والناظر لأخيه ونفسه وسلطانه وعامة المسلمين، وإياك أن يغلب عليك الجزع فإنه يحبط الأجر، ويعقب الوزر، وصلوات الله على أمير المؤمنين حييًّا ومنتًا، وإنا شه وإنا إليه راجعون . وخذ البيعة عمن قبلك من قوادك وجندك وخاصتك وعامتك لأخيك ثم لنفسك ، ثم لقاسم ابن أمير المؤمنين، على الشريعة التي جعلها لك أمير المؤمنين من نسخها له وإثباتها ، فإنك مقلد من ذلك ما قلدك الله وخليفته ، وأعلمْ مَنْ قَبَلَكَ رأيي في صلاحهم وسد خلتهم والتوسعة عليهم ، فمن أنكرته عند بيعته أو اتهمته على طاعته ، فابعث إلى برأسه مع خبره ، وإياك وإقالته فإن النار أولى به ، واكتب إلى عمال ثغورك وأمراء جندك بما طرأك من المصيبة بأمير المؤمنين .. ومُرْهُمْ أن يأخذوا البيعة على أجنادهم وخواصهم وعوامهم على مثل ما أمرتك به من أخذها على من قبلك ، وأوعز إليهم في ضبط ثغورهم ، والقوة على عدوهم ، وأعلمهم أننى متفقد حالاتهم ولامّ شعثهم وموسع عليهم .. واعمل لما تأمر به لمن حضرك أو نأى عنك من أجنادك على حسب ما ترى وتشاهد، فإن أخاك يعرف حسن اختيارك وصحة رأيك وبعد نظرك ، وهو يستحفظ الله لك ويسأله أن يشد بك عضده ويجمع بك أمره، انه لطيف لما يشاء ».

وحتى إذا عرفنا أن هذا الخطاب وأمثاله من كتابة كاتب من كتاب الأمين هو بكر بن المعتمر، فإن الأمين يقرر أنه من إملائه،

وهو على أى حال يدل على نفس طيبة وفية سليمة ، خاصة أنه كتب فى نفس الوقت مثل هذا الكتاب إلى أخيه صالح ، وكان يتولى بلاد الشام . وإلى نفر آخر من رجال الدولة ، وهو فى خطاباته كلها يؤكد على ضرورة التزام ما شرط الرشيد عليه وعلى أخيه .

ومثل هذه الخطابات تدل على أننا لسنا أمام شاب بالتفاهة التى تصورها لنا المراجع ، فقد كان رجلاً عارفاً بمسئوليته ، محافظاً عليها ، راعياً لحقوقه وحقوق غيره . وهذا لا يمنع من أنه كان يحب المرح والمسرة واللهو واللعب ، فهذه كانت طبيعة الحكام في تلك العصور ، ثم إنه كان ـ كما ذكرنا ـ صغير السن لا تجاوز سنه ثلاثاً وعشرين سنة هجرية .

مثل هذه الروح لا نجدها عند المأمون قط، فليس لدينا كتاب مثل هذا إلى أخيه، بل إننا نجد الفضل بن سهل ـ وزير المأمون وصاحب رأيه ـ سيء الرأى من أول الأمر لا يفكر إلا في عزل الأمين وتولية المأمون. واقرأ ـ مثلاً ـ ما يرويه الطبرى (جـ ٨ ص ٣٧١ وما بعدها) من تفاصيل سوء النية وسوء فساد الطوية، وأرجو ألا يشخلنا عن حسن النظر في الأمور ما نقرأ من اهتمام الأمين بشئون التسلية وإنشاء الميادين للصوالجة (لعبة تشبه البولو) فهذا مزاج، ولكنه شيء والصلاحية للحكم شيء آخر. حتى في المسائل العائلية نجد الأمين أمينا كريماً حافظاً للواجب.

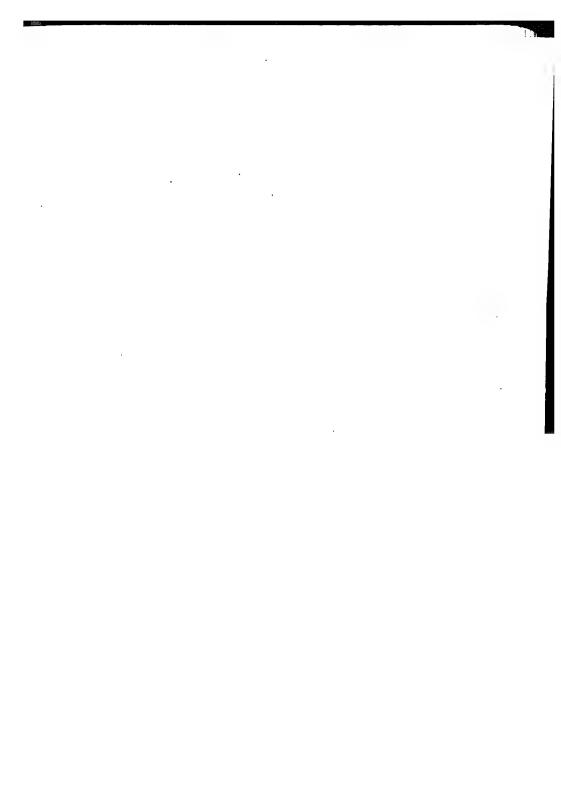

### الفصل الثالث عشر

### لماذا لم ندرس تفاصيل الصراع بين الانهين والما مون ؟

الآن وقد عرفنا ظروف وفاة الرشيد والميثاق الذي عقده بين ولديه الأمين والمأمون ، وعرفنا أن الأمين لم يكن بالسوء الذي تصوره لنا المراجع ، وأن معظم ما قيل عن أنه كان البادئ بالغدر بأخيه المأمون غير صحيح . وقد نبهنا الأذهان إلى أن الفرق بين المأمون والأمين في السن لم يزد على سبعة أشهر، فقد ولدا في عام واحد هو ١٧٠ هـ / ٢٨٧م وكانت سنهما يوم توفي أبوهما سنة ١٩٣هـ / ٨٠٨م كانت ثلاثاً وعشرين سنة هجرية ، فلا أكبر هنا ولا أصغر في السن ، وهارون الرشيد لم يتخط الأكبر ليبايع للأصغر، وإنما هو فضل الابن الهاشمي أباً وأمَّاً وهو الأمين على الابن الهاشمي أباً الفارسي أمَّا وهو المأمون. فقد كانت أمه جارية فارسية تسمى مراجل ، وقلنا : إن الفرس كانوا يعتبرونه لهذا ابن أختهم ، أي فارسيًّا من ناحية الأم ، فتعصبوا له ، وخاصة وزيره الفارسي الفضل بن سهل الذي رأينا أنه بابع للمامون بالخلافة عندما كان الرشيد في مرض الموت. وقد رأينا كيف بدأ الأمين خلافته بداية طيبة ، فكتب لأخيه المأمون خطاباً جميلاً أكد فيه ما عاهده أبوهما الرشيد عليه ، ولكن نفراً ممن كانوا يعملون مع المأمون في خراسان وعلى رأسهم الفضل بن الربيع - فضلوا تركه والإسراع إلى أخيه الأمين ؟ لأنه كان خليفة فعلاً ، وهو لهذا أفضل - في نظرهم من خليفة ربما يكون في المستقبل ، هو المأمون ، ولا يدرى إلا الله أن كان سيكون أو لا يكون . ولا يسال الأمين عن تصرف هؤلاء . وإن كان الفضل بن الربيع - وكان عربياً - لم يزل يجتهد حتى وان كان الفضل بن الربيع - وكان عربياً - لم يزل يجتهد حتى صار وزير الأمين ورجله الأول ، وهو أيضاً - بسوء تدبيره - كان من أكبر الأسباب فيما أصاب الأمين .

والآن فلنسال: كيف وقعت الحرب بين الأخوين ؟

ولابد أن نذكر هذا ما سبق أن ذكرناه من أن الفضل بن سهل الفارسى ورجل المأمون الأول كان لا يلقب إلا بذى الرئاستين ، وكان يرى أن الخلافة ينبغى أن تكون للمأمون دون الأمين بحجة أن الأمين ليس بشىء ، والحقيقة هى أنه \_ وهو فارسى \_ كان يريد أن تكون الخلافة للمأمون نصف الفارسى الذى كانوا يسمونه ابن أختهم . وعلى هذا كان قد عزم على انتزاع الخلافة نيد الأمين ، ومع أنه لا يمكن الحكم على مواهب كل من خوين . فقد كانا بعد صغيرين جدّا وبدون تجربة ، وكان لابد لا شك \_ من أن تتطور مواهبهما مع السن والتجربة . وكان

المطلوب من الوزراء والنصحاء في هذه الحالة أن يعملوا على التوفيق وإصلاح الأحوال بين الأخوين حتى لا تقع البلاد في حرب أهلية ، ولكن هذا - على أى حال - لم يكن رأى الفضل بن سهل الفارسي وزير المأمون وصاحب خراسان وشرقي الدولة كله ، فقد كان رجلاً متعصباً شريراً . ولابد أن نقول : إن الفضل ابن الربيع - العربي وزير الأمين - لم يتميز بسياسة أو كياسة أو بعد نظر ، وكان هذا من سوء حظ الأمين .

ويحدثنا اليعقوبى فى تاريخه (٢ / ٢٣٤) عن بداية الحرب بين الأخوين ، ومن الخبر الذى يرويه - وسنئتى بنصفه - نرى أن البداية كانت خطأ وقع فيه الأمين ، وهذا الخطأ كان يمكن إصلاحه وإعادة الصفاء بين الأخوين ، لولا أن النية في معسكر المأمون كانت معقودة منذ البداية على الغدر ، فلم يلبث الخطأ الصغير أن تطور إلى بداية حرب أهلية بين الأخوين ، وإليك الخبر الذى يرويه اليعقوبى : « ووجه محمد (الأمين ) إلى أم عيسى بنت موسى الهادى امرأة المأمون يطلب منها جوهرا كان عندها للمأمون ، فمنعته وقالت : ما عندى شيء أملكه ، فوجه من هجم منزلها فانتهب كل ما فيه ، وأخذ شيء أملكه ، فوجه من هجم منزلها فانتهب كل ما فيه ، وأخذ فيك الجوهر ، فلما انتهى ذلك إلى المأمون جمع القواد الذين قبلة ، فقال لهم : قد علمتم ما كان أبى شرط على وعلى محمد ، وقد نكث ونقض العهود ، وأوجد السبيل إلى خلعه بنكثه ونقضه وتعرضه لأموالى وأسيابى وأعمالى ، وتحريقه

الشروط والعهود التى عليه ، واستخفافه بحق الله فيما نكث من ذلك ، واشتغاله بالخصيان ، فاتفق رأيهم على مراسلته ، فإن رجع وإلا خلعوه .. » فهل ما فعله الأمين من الهجوم على دار زوجة أخيه وأخذ ما فيها من الجوهر \_ إن كان هذا حدث فعلا يبرر خلع الأمين ؟ أما كان من الممكن إصلاح هذا الخطأ وإعادة الجوهر إلى صاحبته والإصلاح بين الأخوين ؟ بلى ، كان من الممكن لو كان بين الأخوين رجال ذوو عقول وأخلاق ، ولكننا رأينا أنه لم يكن بينهما إلا شياطين أنانيون ؛ ولهذا نجد الممون \_ بعد أن بلغه ما حدث لامرأته وجوهرها \_ يجمع القواد الذين قبلة ويقول لهم : « قد علمتم ما كان أبى شرط على وعلى محمد ، وقد نكث ونقض العهود ، وأوجد السبيل إلى خلعه بنكثه ونقضه وتعرضه لأموالى وأسيابى وتحريقه الشروط والعهود التى عليه » (اليعقوبى ٢ / ٤٣٦) .

إذن فمسئولية الخيانة والغدر لا يمكن أن توضع على كتفى محمد الأمين العربى وحده كما تقول لنا مراجعنا ، ولكن يتحملها أساساً المأمون والمسئولون عن تدبيرها وإغراق الدولة الإسلامية فيها ، كما تقع على أكتاف رجال المأمون ... ورؤساؤهم والموجهون لهم كانوا فرساً مستعربين ، وعلى رأسهم الفضل بن سهل وأخوه الحسن بن سهل ، ثم طاهر بن الحسين البوشنجى ، وهذه حقيقة ينبغى أن تعرفها إذا كنت حقا عربيا تريد إنصاف العرب ، أو الإنصاف بصورة عامة .

ولكن الشيء الذي يستوقف النظرهو قلة الكفاءة التي تصرف بها الأمين عندما وقعت الحرب بينه وبين أخيه ، ومع أن هذا خارج عن موضوع هذه الدراسة ( وهي تنقية أصول التاريخ الإسلامي من الأكاذيب والأخبار المسيئة للعرب والإسلام) فإن تفاصيل ما وقع تدخل في الموضوع الأساسي الثاني الذي أثارته هذه الدراسة ، وهو فقر الفكر السياسي عند المسلمين، ولا أقول في الإسلام كما جرت عادتنا أن نقول، فإن الإسلام أعطانا الأسلاس السليم لكل شيء حسن ، وترك لنا مسائل التطبيق ، والإسلام يعطى العقل الإنساني أهمية كبرى ، وهذه حقيقة أساسية تتجلى في القرآن الكريم والسنة الشريفة ، فإن الله - سبحانه وتعالى - يضاطب العقل أولاً في القرآن الكريم، ثم يضاطب القلب بعد ذلك ، أي أن الإنسان ينبغي أن يقتنع بالدين أولا وأساساً ثم تأتى العاطفة بعد ذلك ، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن قراءة فهم وتعقل لم يلبث أن يؤمن بالإسلام بعقله وعن اقتناع حقيقي بأن هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون كلام خالق الكون سبحانه ، فمثل هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن بشر ولا يمكن أن يكون إلا من خالق الكون ـ سبحانه - مثله في ذلك مثل الشمس والكواكب وبقية الكون ، فإذا آمن الإنسان بذلك كان من الطبيعي أن يؤمن بصدق رسالة محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه \_ فهو الذي أعده الله \_ سبحانه \_ لتلقى رسالته ، ثـم أوحى إليه القرآن كلمـة كلمـة ، وآية وآية ، وإلا فكيف وصل إلينا هذا القرآن ؟

فإذا آمن الإنسان بهاتين الحقيقتين وجد القرآن بين يديه كتاباً يخاطب عقله ويفتح له آفاق الكون، ويشرح له أسرار الحياة، دون أن يطالبه بشيء غير معقول وبشيء من صنع البشر كما نجد في الأديان الأخرى، ثم إن الذي يطلبه الإسلام من المسلم قليل ومحدد، فهو يطالبه بأن يؤمن بالله خالق الكون وكل ما فيه وحده دون شريك، وهذا هو المعقول؛ فإن هذا الكون المتناسق المترابط لا يمكن إلا أن يكون من صنع خالق واحد، وإلا تضارب كل ما فيه واضطرب، فإذا آمن الإنسان بالله الواحد إيماناً كاملاً، وبصدق رسوله لم تبق عليه بعد ذلك إلا العبادات، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكلها تعود بالخير على الإنسان نفسه والمجتمع الإسلامي.

وتلك هي أركان الإسلام الخمسة المفروضة على المسلمين لسلامتهم وسلامة مجتمعهم، ولا يجوز لهم التخلى عن شيء منها، أما ما يلي ذلك من أساسيات التشريع الإسلامي الخاصة بعلاقة الإنسان برحمه وبقية الناس، والزواج والطلاق ونظام الأسرة والميراث والدين وما إلى ذلك ـ فتنظيمات وردت في القرآن وأكملتها أو فسرتها السنة الشريفة، وكلها خير للإنسان وآله وبقية البشر والأرض التي نعيش فيها وبقية الكون.

أقول هذا لكى أخرج منه بأن هذه الأساسيات كفاية ، أما ما عدا ذلك من تنظيمات اجتماعية وسياسية فلابد أن تترك لعقل الإنسان ، ومثلها في ذلك بقية أوجه النشاط الفكرى والعلمي

وإذا كان الإسلام سيتناول هذه أيضاً فماذا يبقى لعقل الإنسان؟ ثم إن هذه كلها تنظيمات متوقفة على أحوال المجتمعات؛ ومن ثم فإن المجتمعات الإنسانية لابد أن تختلف فيها ، والمهم فيها أن تكون ملتزمة بما ينص عليه الإسلام من العدل والأخوة والمساواة والمحافظة على كرامة الإنسان وحقوق غيره من المخلوقات ، فإذا رأت جماعة أن تكون ملكية \_ أى يحكمها ملوك \_ فلتكن كما تشاء مادام الناس راضين عن أولئك الملوك ، ومادام الملوك مؤمنين يضمنون حقوق الناس في العدل والمساواة والأخوة والكرامة ، وقد أقر رسول الله على ملكين داخل الأمة الإسلامية هما الجلندى وأخوه ملكا عمان ؛ لأن الناس كانوا راضين عنهما هناك؛ لأنهما أولاً كانا يضمنان للمؤمنين العدل والأخوة والمساواة والكرامة ، ثم لأنهما \_ ثانيا \_ كانا يؤمنان بوحدانية الله سبحانه وصدق رسوله فيما بلغ عن الله من القرآن .

وإذا شاءت الجماعة أن تكون شورية تختار حكامها فلها أن تكون شورية يقيمها الناس ويختارون حكامهم بملء حريتهم، ويراقبون رجالها، ويملكون الحرية في عزلهم إذا حادوا عن الطريق، أقول هذا لكي أخرج منه بأننا من ناحية الإسلام لا يمكن أن نقول: إن رئاسة الدولة أو السلطة السياسية العليا ينبغي أن تكون في آل فلان، حتى قريش أو بنو هاشم لم يقل الإسلام أو رسوله: إن الرئاسة ينبغي أن تكون فيهم، وعندما

سأل أبو بكر سعد بن عبادة في مناقشات السقيفة قائلاً: « ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر فخير الناس تبع لخيرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم، فقال سعد: صدقت؛ فنحن الوزراء وأنتم الأمراء، فقال عمر: ابسط يدك يا أبا بكر فلأبايعك « ( الطبرى ٣/ ٣٠٣) وسعد بن عبادة هنا لم يؤيد ما قاله أبو بكر من أن رسول الله قال: إن قريشا ولاة هذا الأمر، وإنما المراد تأييده كان ما قال أبو بكر بعد ذلك، وهذا يدل على أنه حتى قريش لم يكن لها ولا لأحد من فروعها أي حق في ولاية أمور المسلمين. ومن هنا يتبين لنا مقدار الخطأ في مبايعة بعض الناس للحسن بن على بن أبى طالب بالخلافة بعد استشهاد أبيه، ولم يكن المسن بطبعه راغباً في الخلافة؛ فقد كان رجلاً هادئاً مرتاحاً كثير الميل إلى الزواج، فانصرف فقد كان رجلاً هادئاً مرتاحاً كثير الميل إلى الزواج، فانصرف إلى ذلك وترك الخلافة لمعاوية.

وإذا كان أخوه الحسين قد ترك المدينة إلى العراق مع نفر من أهله في طلب الخلافة لأنه ابن لعلى بن أبى طالب ـ فقد أخطأ ، فإن بنوته لعلى بن أبى طالب لا تكسبه حقّا في الخلافة أو رياسة المسلمين ، أما إذا كان قد سعى لطلب الخلافة ؛ لأنه رأى أنه أكثر أهلية لها من يزيد بن معاوية وأن هناك من يؤيدونه في ذلك ـ فلم يكن عليه بأس فيه ؛ فمن حق كل مسلم أن يرشح نفسه إذا أحس أنه يستحق الرياسة ، وأن هناك من يؤيده ، ومع ذلك فقد تبين أن الحسين لم يحسن إلى نفسه بذلك،

فقيد قصد العراق لأن بعض أهله دعوه لذلك ، وليم بكن عددهم كافعاً ولا كانوا بقادرين على تأبيده ، وكان استشهاده على الصورة التي حدث بها دليلاً على أنه لم يحسن تدبير هذا الأمر ، وقد آل أمره إلى ما نعرف من الوقوع في الحصار وإبدائه الرغية في التنازل عن مطلبه والاتجاه إلى أي مكان بعيد لا مخشى منه خطر فيه ، ونحن على أي حال نلوم يزيد بن معاوية ، وأبا عسيد بن زياد بن أبيه ، وعمر بن سبعد بن أبي وقاص فيما فعلوا به ، ونحن نشعر بالحزن البالغ لمصيره الأسعف ، ولكننا أردنا هنا أن نقول فحسب : إن الذبن طلبوا الخلافة في ذلك العصر لم يكونوا على الحق ؛ لأن الحق في الخلافة لا يكون برأى الإنسان في نفسه وطموحه إلى السلطان، بل إن هذا الحق يرجع إلى الأمة فقط ، فهي صاحبة الحق في الخلافة ، ولكن الأمر كان يتطلب \_ كما قلنا \_ تشريع الخلافة ، أى وضع نظام دستورى لها ، أما تركها تسير على النحو الذي سارت به مسألة قوة وتدبير وسعى في الخفاء فقد كان سبباً في فقر الفكر السياسي في الإسلام، وقد أصاب أمة الإسلام من وراء ذلك شر بالغ.

والآن وقد وصلنا إلى هذا الحد في الكلام عما كان بين الأمين والمأمون فلنكمل الحديث عن المأساة التي كانت بينهما ، وإن كان هذا الكلام لا يدخل في مصوضوع هذه الدراسة ، وهو «تنقية أصول التاريخ الإسلامي » فنقول : إننا ندهش من قلة

الكفاية التي ظهر بها رجال الأمين في ذلك الصراع الحاسم بينه وبين أخيه ، وأول ما يبدو لنا من ذلك هو أن المسئول الأكبر عما أصاب الأمين كان وزيره الفضل بن الربيع الذى رأينا أنه ترك مكانه الذي كان فيه من بلاط المأمون ، وما كان ينبغي له قط أن بتركه ؛ لأن الرشيد اشترط على كل من ابنيه أن يحتفظ برجاله ولا بأخذ أحداً من رجال أخيه ، ويبدو أنه كنان بين هذا الرجل والمأمون شيء ؛ ولهذا نجد الطبرى يقول : ذكر أن الفضل بن الربيع فكر بعد مقدمه العراق على محمد منصرفاً من طوس وناكثاً للعهود التي كان الرشيد قد أخذها عليه لابنه عبد الله، وعلم أن الخلافة إذا أفضت إلى المأمون يوماً وهو حي لم يبق عليه ، وكان في ظفره به عطبه ، فسعى في إغراء محمد بأخيه وحثه على خلعه وصرف ولاية العهد إلى ابنه موسى ، ولم يكن ذلك من رأى محمد ولا عزمه ، بل كان عزمه - فيما ذكر عنه -الوفاء لأخويه عبد الله والقاسم بما كان أخذ عنه لهما والده من العهود والشروط ، فلم يزل الفضل ( بن الربيع ) به يصغر في عينه شأن المأمون ، ويزين له خلعه حتى قال له : ما تنتظر يا أمير المؤمنين بعبد الله والقاسم أخويك ؟ فإن الدعوة كانت لك متقدمة قبلهما وإنما أدخلا فيها بعدك واحداً بعد واحد ؟ وأدخل في ذلك من رأيه معه على بن عيسى بن ماهان والسندى وغبـرهما ممن بحـضرته ، فـأزال محمـداً عن رأيه ( ٨/ ٣٤٤ – . ( ٣٤0

وهذا كلام لا يصح ولا يقبل إلا إذا افترضنا أن الأمن كان بالغاً في الغياء مداه ، فقد كان العهد الذي أخذه أبوه عليه من الجلالة والخطورة بحيث يصعب أن نتصور أن الشر كله كان من الفضل بن الربيع وحده ، ثم ماذا كان بين المأمون والفضل ابن الربيع حـتى يخـافـه هذا الأخيـر إلى هذا الحـد ؟ الواقع أن التاريخ هنا ناقص وغير مفهوم أو مقبول . ثم هل كان محمد الأمين يجهل أمر أخيه عبد الله المأمون إلى هذا الحد ؟ ثم إننا سنرى أن المأمون نفسه كان في غاية العقل والذكاء ، وأن رحاله الفضل بن سهل وطاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين وغيرهم كانوا بالفعل أذكى وأقدر مرات من رجال الأمن . والغريب أن الأمن كتب إلى ولاته ورجاله بالدعوة لابنه موسى ثم للمأمون والقاسم ابني الرشيد، ونحب أن نضيف هنا أن العهد الذي كتبه الرشيد بين ابنيه كان يبيح لمحمد الأمن أن ببائع لابنه على خراسان بعد أن تنتهي ولاسة المأمون عليها ، معنى ذلك أن نقطة الخلاف بين الأخوين كانت يسيرة . فماذا كان يمنع المأمون من الكتابة لأخيه الأمين أو إرسال رجال لإصلاح هذا الخلاف ؟ ولو أنه كان هناك - كما قلنا - مجلس من عقلاء الرجال لهم الحق في التدخل وإبداء النصبحة لأمكنهم إصلاح هذا الخلاف ، ولكن حرص الرشيد على إبعاد الفقهاء والعقلاء من أهل الأمـة عن السلطان كان سبب البلاء كله ، ولم يكن هذا خطأ الرشيب وحده ، بل كان \_ كما قلنا \_ خطأ كل رحال

السياسة. فقد كانوا حريصين على ألا يدخل فى السياسة أحد غيرهم ورجالهم وخدمهم .

وكان المأمون حسن المعاملة للرجال ، فقد اطمأن إليه رافع ابن الليث بن نصر بن سيار ، وكان من كبار القادة ، ودخل في رجاله ، وكذلك فعل هرنمة بن أعين .

ويستوقف النظر أن الفضل بن سهل ذا الرياستين سره أن ينصرف الفضل بن الربيع ومن معه إلى الأمين ، وكانت سنه عندما صرع سبعاً وعشرين سنة ، وتفاصيل الصراع بين الأخوين مهينة جداً للأمين ، وما أظن أحداً درس التفاصيل بعد . وأعتقد أنها لابد أن تدرس .



### الفصل الرابع عشر

# الانصول البعيدة لمحنة خلق القرآن

أثناء قيامى بهذا البحث فى أصولنا التاريخية القديمة منقباً عن الأخبار والصور التاريخية المسيئة إلينا التى أوردها قدامى المؤلفين ـ عن غير قصد طبعاً ـ لكى ننبه الناس إلى ضرورة الاحتراس منها ، ألاحظ مرة بعد أخرى أننا فى الواقع نجهل حقائق التاريخ الإسلامى ، ولا نكلف أنفسنا جهداً ، ومن هنا فإننا نردد ـ سواء فى الكتب العامة أو المدرسية ـ صوراً تقليدية وضعها مؤرخون محدثون بضاعتهم من التاريخ قليلة ، وفهمهم لحقائقه مضطرب وحافل بالأخطاء .

وربما كان أول من تنبه إلى ضرورة تقويم هذا التاريخ وبدأ عملية الإصلاح هو الشيخ محمد الخضرى الذى يعتبر - بلا شك - من عمد التأريخ للمسلمين في عصرنا الحاضر ، فقد قرأ هذا الرجل الأصول بعناية واضحة ، وتنبه إلى ضرورة قراءة الأصول ، ونظر إلى المادة التاريخية نظرة جديدة وجادة تخرج بنا عن الصورة التقليدية التى نجدها في مؤلفاتنا الكبرى من أوائل تاريخنا الإسلامي حتى نهايات العصور الوسطى ،

وخاصة الموسوعات من أمثال « نهاية الأرب في فنون الأدب » لأبي العباس شهاب الدين أحمد النويرى المتوفى سنة ٢٣٧ه- / ١٣٣١م، وشهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى المتوفى سنة ٤٧٨ه- / ١٣٤٧م، صاحب « مسالك الأبصار في ممالك الأمصار »، والقلقشندى صاحب « صبح الأعشى » فهذه علها كتب عظيمة حافلة بالمعلومات، ولكنها كتب تجميع، أى أن مؤلفيها جمعوا ما تيسر لهم من العلم بالماضى العربي والإسلامي، وجمعوه في كتب ضخمة متعددة الأجزاء، ولكن ليس فيها درس أو تمحيص، وبعضها ينقل لنا فصولاً من كتب ضاعت أو لم نجدها إلى اليوم، ومن الإسراف أن نطلب إلى هؤلاء الرجال أكثر مما فعلوا ؛ إذ يكفيهم أنهم جمعوا وقدموا لنا مادة ضخمة جداً وقيمة جداً، ولكن ليس فيها درس ولا فحص ولا تعمق في أى ناحية من النواحي التي تناولتها كتبهم.

وثانى المفكرين المحدثين الذين تناولوا هذا التراث الواسع بالدراسة والنقد ، وأحسنوا التاليف فى الحضارة الإسلامية والفكر العربى هو جورجى زيدان الذى أكثر الناس من الإساءة إليه فى حياته ، وما زال بعضنا يسىء الظن به إلى الآن ، ولكن الرجل كان ـ دون شك ـ مفكراً ، ومؤرخاً جاداً وأصيلاً ، وصاحب أثر بعيد فى فكرنا المعاصر .

وجاء بعد الخضرى وجورجى زيدان مؤلفون كثيرون ، ولكنهم تقليديون يعطوننا عن الماضى العربى صوراً جامدة لا بحث فيها ولا أصالة ولا حياة . وأنا الآن في هذه الدراسة أشعر أننا بالفعل في حاجة إلى دراسة دقيقة ومتأنية لتاريخنا الماضي وكتابته في صورة أصيلة ونقدية ؛ لأن الكتابة التقليدية السريعة لا تنفع في شيء ، وأمامك كتب التاريخ التي تكتب في عصرنا ، سواء لأغراض تعليمية مثل الكتب المدرسية والجامعية، أو لأغراض ثقافية عامة ... وأحيانا يكون الغرض تجاريا صرفا ، ومن هنا فإننا - رغم كثرة ما نكتب في تاريخنا السياسي أو الحضاري - لا نكاد نعرف إلا القليل عن حقائق ذلك التاريخ معرفة سليمة وأصيلة . وأظنك قد تبينت ذلك فيما سبق من فصول دراستي هذه .

وعندما تعرضت لدراسة محنة خلق القرآن التى بدأت فى عصر المأمون ـ وهى محنة إنسانية وخلقية قبل أن تكون دينية رأيت أننى لن أفهمها الفهم الصحيح إلا إذا قرأت التاريخ العباسى قبلها فى دراسة صبور متأنية فى مراجعنا التاريخية الكبرى، وهى تواريخ الطبرى ( ولابد من أن ندرس تفسيره في نفس الوقت ) وابن الأثير واليعقوبي وأبي الفدا، هذا بالإضافة إلى ما كتبه ابن خلدون فى المقدمة والتاريخ، وما أورده المسعودي فى مروج الذهب من أخبار وملاحظات هى الغاية فى الأهمية، وما نجده عند الجاحظ من ملاحظات وآراء \_ أصيلة أو مزيفة \_ ولكنها تنفعنا فى مطلبنا هذا نفعاً عظيماً، وكذلك لابد من دراسة كتب الخراج، وكتاب الوزراء، والكتاب لابن عبدوس الجهشياري.

وأبدأ فأسأل: ماذا نعرف عن التاريخ العباسي ؟ قلت: نعرف \_ على وجه التقريب \_ كيف قامت الدولة العباسية ، ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ كيف كانت هذه الدولة تدار ؟ ومن الذي كان يديرها ؟ ولماذا \_ مثلاً وباستثناءات قليلة \_ قصرت حياة الخلفاء العباسيين الأوائل ؟ فأبو العباس عبد الله بن محمد السفاح يمكم أقل من خمس سنوات هجرية ، وأخوه أبو جعفر عبد الله المنصور بن محمد حكم فوق الاثنتين والعشرين سنة يقليل ، وأبو عبد الله محمد المهدى بن المنصور تسع عشرة سنة ، وأبو محمد موسى الهادى بن المهدى سنة واحدة وشهوراً ، وأبو جعفر هارون الرشيد بن المهدى حكم أقل من اثنتين وعشرين سنة ، وأبو جعفر عبد الله المأمون بن الرشيد حكم عشرين سنة ـ منهـا سنة حكمـها إبراهيم بن المهـدي ـ وأبو إسـحاق مـحمـد المعتصم بن الرشيد حكم حوالي ستة عشر عاماً ( منها سنة حكمها من دمشق العباس بن المأمون ) وأما أبو جعف هارون الواثق بن المعتصم فقد حكم خمس سنوات ، وهكذا .

وهذه كلها سنوات هجرية ، ومعنى ذلك أن لدينا تسعة خلفاء في أقل من مائة سنة هجرية . ولو أننا أضفنا إليهم إبراهيم بن المهدى لكان لدينا عشرة خلفاء في مائة سنة ، ومعنى ذلك أن متوسط حكم الخليفة العباسي خلال العصر العباسي الأول عشر سنوات ، وهذه فترة قصيرة جدّا بالنسبة لحكم الخلفاء ، فما السبب في ذلك ؟

هناك أسباب عديدة ، ولكن أهمها عندنا هنا هو أن الدولة العباسية كانت منذ ميلادها دولة غاصبة . وأرجو أن تعلم أن الناس في كل عصر كانوا يعرفون كل ما نسميه بالأسرار ، فكل ما كان يجرى في القصور كان الناس في الشوارع يعرفونه ويتحدثون عنه ، وأن من يسميهم مؤرخونا بالعامة أو الرعاع أو الغوغاء ـ والذين نسميهم نحن اليوم برجل الشارع ـ كانوا يعرفون كل شيء يجرى في القصور . ومن أول الأمر كان الناس في كافة نواحي العالم الإسلامي في صميم قلوبهم غير معترفين بالدولة العباسية . وهذه الحقيقة كانت ثقيلة جدًا على نفوس بني العباس ، وكان لهذا أثر بعيد جدًا في حياة الخلفاء .

ومن ناحية أخرى فإننا نعرف أن أفراد البيت العباسى كانوا مسرفين على أنفسهم في شئون المتاع البدني ، وخاصة الجنس والطعام ، كما سنرى عندما ندرس تفاصيل حياة الخلفاء .

الحقيقة أن الخليفة العباسى الوحيد الذى كان يقدر مسئوليته ويقوم بها خلال العصر العباسى الأول هو أبو جعفر المنصور ( ١٢٦ - ١٥٨ه - / ٧٥٤ - ٥٧٧م) فقد تولى أمور خلافته بغاية الجد، وهذا الجد كان يصرفه عن النساء فكان لا يجهد بدنه. فإذا أصابه إجهاد كان يعرف كيف يريح بدنه ويستعيد قوته. خاصة أنه كان له قرب مدخل قصره غرفة فيها فرش وغطاء، وكان إذا دخل قصره أسرع إلى هذه الغرفة

ليستريح ، وكان المنصور إدارياً عظيماً ومالياً دقيقاً ، فقد أحكم تنظيم دولته إدارياً ، وهو الذي ضبط مقادير الجباية المستحقة على كل ناحية ، وهو الذي وضع أسس جمع الأموال ، وحدد موارد المال ، وأشرف على جبايته وحفظه .

والدولة العباسية نشأت فى جزء من دولة الفرس القديمة ، وورثت أساليبها المالية وإن أعطتها أسماء عربية . وقد كانت موارد الأموال بالنسبة للدولة العباسية هى الخراج والجزية والزكاة والفيء . وكان الأساس ألا تقل مبالغ الأموال التى تجبيها الدولة عما كان الفرس يجبونه من قبل وإن اختلفت التسميات ، وصاحب الفضل فى ذلك هو أبو جعفر المنصور .

والدولة الإسلامية أصبحت في أيام أبي جعفر دولة آسيوية وجهتها آسيا ؛ ولهذا حرصت على ألا تفقد شيئاً من أراضيها الآسيوية ، حتى السند والتبت ، كانت الدولة حريصة على سلطانها فيها وجمع المال المستحق منها . في حين أن الدولة الأموية كانت دولة متوسطية متجهة بوجهها نحو البحر المتوسط وحضارته ، وكان تطور الدولة في العصر الأموى بحريًا متوسطيًا ، فاهتمت بالأساطيل والموانئ وكل ما يتصل بالبحر وشئونه ، وكان اهتمامها بالتجارة عظيماً ، أما الدولة العباسية فأهملت - إلى حد بعيد - شئون البحر والسفن والموانئ والتجارة ، بل إنها جغرافيًا ضمت الأندلس ومعظم والمغرب ، فكانت آخر حدودها من ناحية المغرب هي الحدود

الغربية لولاية إفريقية ، وولاية إفريقية كانت تلى مصر غرباً . وأقصى حد لها فى الغرب كان نهراً يسمى نهر شلف الذى ينبع من جبال الأطلس جنوبى ميناء يجليه الحالية ، ويسير إلى الشمال حتى يقارب البحر المتوسط عند موقع جنوبى مدينة الجزائر الحالية ، ثم يتجه نهر شلف إلى الغرب ، ويسير محاذياً للبحر حتى يصب فيه عند مرسى هنين غربى وهران . ولكن الدولة العباسية عرفت على أى حال كيف تحافظ على ولاية إفريقية ، وتحميها من الخوارج ، وتطردهم إلى خارج حدودها الغربية .

وقد كانت الدولة العباسية تحمل في سبيل ذلك عبئاً ثقيلاً جداً حتى تولى أمر إفريقية هرثمة بن أعين ، وهو من أكبر القواد العسكريين والحكام الإداريين في الدولة العباسية في أيام هارون الرشيد وولديه الأمين والمأمون ، وهو الذي أوصى هارون الرشيد بالاستجابة إلى ما طلبه إبراهيم بن الأغلب مز أن تقطعه الدولة إفريقية لقاء خراج قليل نسبياً . ولكن أهم ما كانت تعنى به دولة بنى العباس هو المحافظة على مذهب السنة في إفريقية .

وقد نجح إبراهيم بن الأغلب في ذلك ، وظل هو وأولاده مخلصين للدولة العباسية ، وصاحب الفضل في ذلك هو أبو جعفر المنصور الذي عاش حتى قارب السبعين من العمر بعد أن ضبط الأمور المالية والإدارية للدولة العباسية . وكل ما لدينا

من إحصائيات وأرقام عن دخل الدولة إنما يرجع الفضل فيه إليه . . وهذه الأرقام تصور الأحوال المالية للدولة في أيامه .

ولقد تدهورت تلك الأحوال تدهوراً بالغاً فيما بعد ، ولكن الجهد الذى بذله المنصور فى ذلك الميدان سيظل الأساس المالى للدولة إلى آخر أيامها .

وقد حكينا فيما سبق حكاية تدل على أنه كان مقتصداً جدّا في شئون النساء ، حتى إنه لم يتزوج إلا امرأة واحدة ، وهذه طبيعة وخلق فيه ، ونجد هذا الطبع في الكثير من الناجحين من رجال الدول الإسلامية ، مثل عبد الرحمن الداخل ، وعبد الرحمن الناصر .

ومع ذلك فقد كان هذا الرجل منهوماً إلى الطعام بشكل غير عادى ، بل يمكن أن يقال إنه كان مرضاً فيه ، ويروى الطبرى في ذلك خبراً عجيباً ، رواه له أحد أصحاب المنصور يسمى على ابن محمد بن سليمان النوفلي عن أبيه قال : كان المنصور لا يستمرئ طعامه ، ويشكو ذلك إلى المتطببين ، ويسالهم أن يتخذوا له الجوارشنات (أى الأدوية الهاضمة مثل بيكربونات يتخذوا له الجوارشنات تهضم في الحال من الطعام ، ويقولون له : إن الجوارشنات تهضم في الحال ، وتحدث من العلة ما هو أشد منه عليه . حتى قدم عليه طبيب من أطباء الهند فقال له كما قال له غيره . فكان يتخذ له سفوفاً جوارشنا

يابساً فيه الأفاويه والأدوية الحارة ، فكان يأخذه فيهضم طعامه ، قال النوفلى : قال لى كثير من متطببى العراق : لا يموت والله أبو جعفر أبداً إلا بالبطن ، قلت له : وما علمك ؟ قال : هو يأخذ الجوارشن فيهضم طعامه ويخلق من زئبر معدته (أى يضعف من أحماض بطنه) كل يوم شيئاً وشحم مصارينه فيموت ببطنه ، ويبدو أن هذا صحيح ، فقد مات أبو جعفر وهو في الطريق إلى مكة ، وقد أصابه حر من ركوبه في الهواجر (أى ركوبه في السفر في الأيام الحارة) وكان رجلاً محروراً على سنه يغلب عليه المرار الأحمر ، ثم هاض بطنه فلم يزل على ذلك حتى نزل على بستان عامر ، وتوفى في السحر أو مع طلوع الفجر ليلة السبت لست خلون من ذي الحجة سنة ١٥٨هـ / الفجر ليلة السبت لست خلون من ذي الحجة سنة ١٥٨هـ / اكتوبر ١٧٧٤م إذ كان قريباً جدًا من مكة ، ولكنه لم يصلها .

وكان معه مولاه المؤتمن الربيع بن يونس، وهو والا الفضل بن الربيع وزير الأمين الذي تحدثنا عنه وسنعود إليه وعلى ذكر الربيع بن يونس نقول: إن المشكلة الكبرى التي أضعفت خلفاء بنى العباس وضيعت الدولة العباسية آخر الأمر هم رجال الدولة (أي رجال الإدارة من الوزراء) فهؤلاء كانوا بالفعل على مستوى متواضع من الكفاءة، فكانت تسيطر عليهم الأنانية المفرطة. والسبب في ذلك هو أن العباسيين كانوا يعرفون من أول الأمر أنهم غاصبون، وأن الشعب لا يحبهم ولا يؤيدهم؛ لأن رأى الناس كان أن بنى على بن أبي طالب هم

أصحاب الحق في هذه الدولة ؛ لأنهم في الحقيقة كانوا خيرة بني هاشم . والعباس بن عبد المطلب نفسه لم يكن من الصحابة المخلصين ؛ فقد كان عدو الإسلام معظم حياته ، وحارب الإسلام في بدر ووقع أسيرا ، وأمر الرسول والمحلق المدينة ، وكانت أربعة آلاف درهم ، وقال : إنه غنى كثير المال . فديته ، وكانت أربعة آلاف درهم ، وقال : إنه غنى كثير المال . ثم إنه أسلم في نفس الوقت الذي أسلم فيه أبو سفيان صخر بن حرب ، وقد قلنا - فيما سبق - : إن أبا سفيان كان أذكي من العباس ، وقد قدم لقريش والإسلام خدمة كبرى عندما جعل مكة مدينة حرة ؛ ومن ثم فقد استطاع الرسول والمحت المسلم دون حرب ، فسلمت مكة من ويلات الحروب ، وسلمت قريش من الفناء .

ومن أكبر الأدلة على الشعور بأن العباسيين غاصبون وأن أمة الإسلام لا تريدهم هو مقتل أبى سلمة الخلال وزير آل محمد، وما كان من الغدر بابن هبيرة، ثم مقتل أبى مسلم الخراسانى على صورة بالغة البشاعة، كل ذلك أبعد العباسيين عن قلوب الناس، وجعل تعلقهم الحقيقى يتجه نحو الفقهاء؛ فهم كانوا في الواقع رجال أمة الإسلام يتعلق بهم الناس في كل مكان. وكان كبراء الفقهاء يتحاشون أي اتصال وثيق بالعباسيين، وهذه هي « الحالة » التي أخذت صورتها الحاسمة في محنة خلق القرآن.

ثم إن غدر هارون الرشيد بالبرامكة كان له صدى بعيد في قلوب الناس؛ لأن البرامكة ـ وإن كانوا فرساً ـ فإنهم كانوا محسنين ومخلصين ، وقد تـصرفوا في أمور الدولة بإذن ورضا من العباسيين . وكانوا في الواقع محسنين وكرماء وفيضلاء ، فكان يحيى البرمكي رجلاً كاملاً فاضلاً ، وقد أخلص في خدمة بني العباس ، واستخدم مواهبه الإدارية الكبيرة في إدارة الدولة بعد المنصور ، ولم يقل أحد قط إنهم كانبوا مسبئين أو لصوصاً ، ولولاهم لما استطاعت الدولة العباسية أن تـقر في مكانها ، خاصة أن المهدى ثم الهادى لم يكونا على شيء يذكر من الكفاءة ، وإذا كان المهدى قد حدد للدولة رسالتها الحقيقية وهي حماية السنة والقضاء على الزندقة ، فإن الهادي لم يكن بشيء ، وكان في عزمه أن يضلع أخاه هارون ( الرشيد ) عن ولاية العبهد ، لولا أنه مات قتيلاً على صورة غير واضحة ، والرأى السائد عند المؤرخين القدامي هو أن التي دبرت موته كانت أمه الخسرران ، وكانت من أقدر النساء ، وكانت عواطفها مع ابنها الأصغر وهو هارون الرشيد.

وجاء هارون الرشيد، وهو في مجموعه مشكلة تاريخية؛ فإنه ليستوقف النظر أنه كان قليل الإقامة في بغداد. ويقال: إنه كان يخافها ويخاف البرامكة، ولكن خوفه من بغداد وأهلها لم يفارقه. فنجده دائماً وسط عساكره متنقلاً بين بلدان المشرق، ومن هنا جاء قولنا: إنه كان يغزو عاماً ويحج عاماً،

وهو لم يكن غازياً عظيماً ولا كان كثير الحج ، ومع أن الناس كانوا يحبونه لكرمه وورعه وعدله فإن نكبته للبرامكة كانت ضربة قاضية على سلطانه ، وبعد البرامكة اعتمد الرشيد على الفضل بن سهل وابن عمه وهو الحسن بن سهل ، وهما من الفرس كالبرامكة ، بل كان شعورهما بفارسيتهما أقوى وأعمق ، والفضل كان يتحدث في مجالسه بالفارسية ، وكان معاديا للعرب في بلاط العباسيين ، وخاصة على بن الحسين الهمذاني زعيم الأزد ، وكان متغلباً على الموصل هو وأخوه أحمد وأهل بيت من الأزد ، وقد أخطأ على بن الحسين خطأ فاحشاً عندما قتل رجلاً من الأزد يسمى عون بن جبلة ، فانقلب الأزد عليه وعلى أخويه أحمد وعلى وقتلوهم .



## الفصل الخامس عشر

## القول بخلق القرآن وسيلة للانتقام من الفقهاء

تعودنا على أن نقسو في الحكم على البرامكة ، وأن نمر مروراً عاجلاً وسطحيّاً بقضاء الرشيد عليهم. مع أن البرامكة كانوا في الحقيقة حصن الدولة العباسية وضمان أمنها . حقًّا إنهم كانوا فرساً ، ولكنهم كانوا قد استعربوا قلباً ولساناً ، وكانوا يخدمون دولة بنى العباس بإخلاص ، فقد كانوا أعرف الناس بالأموال وأساليب جمعها وتخزينها ، ثم صرفها في خدمة الدولة وخدمة أنفسهم أيضاً. وأهم من ذلك أنهم كانوا قد حصلوا على حسن ظن الفقهاء ، والفقهاء كانوا رؤساء الناس ، أى أن البرامكة كانوا يضمنون الخلفاء في نظر الفقهاء والجماهير ؛ لأنهم كانوا يعرفون الفقهاء واقدارهم ، وكانوا يعرفون كيف يعاملونهم بكل ما يستحقونه من احترام، وقد كان المال خير وسيلة لكسب رضا الناس في تلك العصور، ولكن الفقهاء - وخاصة كبراءهم - ما كان يعنيهم المال إلا في قليل ، وإنما كان يعنيهم في المقام الأول الدين والشرف ، وكان البرامكة يعرفون أولئك الرجال ويولونهم ما يستحقونه من احترام وتقدير ، وإن كان الفقهاء يحافظون على أنفسهم بعيدين عن الدولة ورجالها .

وكانت للبرامكة عيونهم ، ولكننا ننظر هنا نظراً عامّاً ، ونقول : إن البرامكة في مجموعهم كانوا عصب القوة للدولة في نظر الفقهاء والجماهير ، فلما ذهبوا ذهب ذلك كله ، وانكشفت الدولة العباسية في نظر الناس ، وبانت على حقيقتها .

وليت العباسيين عندما قضوا على البرامكة ، عرفوا كيف يعتمدون على رجال أفضل منهم ، أو رجال من العرب على الأقل، ولكنهم اعتمدوا مع الأسف على رجال فرس أسوأ من البرامكة بكثير ، وقد أشرنا إلى حقائق أليمة عن الفضل بن سهل كبير وزراء الرشيد ، وقد رأينا من سوء أخلاقه وعجزه السياسي كثيراً ، وسنرى فيما يلى نواحي أخرى من سوء حال ذلك الرجل.

أما الرجل الثانى الذى اعتمدت عليه الدولة بعد البرامكة ، فكان طاهر بن الحسين بن مصعب البوشنجى ، وهو أبو عبد الله ابن طاهر منشئ الدولة الطاهرية ، وهو فارسى الأصل ، ولكنه لا يمكن أن يقاس بأقل البرامكة ، وإليك الخبر التالى الذى يرويه ابن الأثير عن الحسين بن مصعب والد طاهر ، وهذا الخبر يغنى عن كلام كثير . قال ابن الأثير في الكامل (٥/ ١٢٥) تحت عنوان : « ذكر عزل على بن عيسى بن ماهان عن خراسان

وولاية هرثمة « بن أعين » : وفيها ( سنة ١٨٧هـ / ٨٠٣م ) عزل الرشيد على بن عيسى بن ماهان ( الذي سيكون من أكبر رجال الأمين ، وسيموت في الحرب مع طاهر بن الحسين ) وكان سبب ذلك ما ذكرناه من قتل ابنه عيسى ( بن على بن عيسى بن ماهان ) فلما قتل جزع عليه أبوه ، فخرج من بلخ إلى مرو مخافة أن يسير عليه رافع بن الليث ( بن نصر بن سيار ) لبـأخذها . وكـان ابنه عيـسي قد دفن في بسـتانه ببلـخ أموالاً عظيمة ، وقيل كان ثلاثين ألف ألف ( والمراد ٣٠ مليون درهم في الغالب ) ولم يعلم بها أبوه ، ولم يطلع عليها إلا جارية له . فلما سار على بن عيسى إلى مرو أطلعت الجارية على ذلك بعض الخدم ، وتحدث به الناس ، واجتمعوا ودخلوا البستان ونهبوا المال ، وبلغ الرشيد فقال : خرج من بلخ بغير أمرى ، وخلف مثل هذا المال ، وهو يزعم أنه باع حلى نسائله فيما أنفق على محاربة رافع (بن الليث بن نصر بن سيار). فعنله واستعمل هرثمة بن أعين . وكان قد نقم الرشيد عليه ما كان يبلغه من سوء سيبرته وإهانته أعيان الناس واستخفافه بهم فمن ذلك أنه دخل عليه يوماً الحسين بن متصعب والد طاهر بر الحسين وهشام بن قراخسيرو ، فسلما عليه . ( المراد هذا هرثمة ابن أعنن) قال لحسن : لا سلم الله عليك يا ملحد ابن الملحد ، والله إنني لأعرف ما أنت عليه من عداوة الإسلام والطعن في الدىن .

ولم أنتظر بقتلك إلا أمر الخليفة . ألست المرجف ( بي ) في منزلي هذا بعد أن ثملت من الخمر ، وزعمت أنك جاءتك كتب من بغداد ؟ اخرج إلى سخط الله \_ لعنك الله ! \_ فعن قريب (ترى) ما يكون منها . فاعتذر إليه فلم يقبل عندره ، وأمر بإخراجه فأخرج . وقال لهشام بن قرا خسرو : صارت دارك دار الندوة يجتمع إليك السفهاء ، تطعن على الولاة . سفك الله دمى إن لم أسفك دمك . فاعتدر إليه فلم يعذره فأخرجه ، فأما الحسين بن مصعب (والد عبد الله بن الحسين ) فسار إلى الرشيد فاستجار به ، وشكا إليه ، فأجاره ، وأما هشام ( بن قراحسرو ) فإنه قال لبنت له : إنى أخاف الأمير ( يريد على بن عيسى بن ماهان ) على دمى وأنا مفض إليك بأمر إن أنت أظهرته قتلت ، وإن أنت كتمته سلمت . قالت : وما هو ؟ قال : قد عزمت على أن أظهر أن الفالج (أي الشلل) قد أصابني ، فإن كان في السحر فاجمعي جواريك واقصدى فراشى وحركينى ، فإذا رأيت حالتى ثقلت فصيحى أنت وجواريك ، واجمعى إخوتك فاعلميهم علتى ، ففعلت ما أمرها به ، وكانت عاقلة ، فأقام مطروحاً على فراشه حيناً لا يتحرك حتى جاء هرثمة والياً ، فركب فرآه على بن عيسى بن ماهان ، فقال : إلى أين ؟ فقال أتلقى الأمير أبا حاتم ، قال : ألم تكن عليلاً ؟ فقال : وهب الله العافية وعزل الطاغية في ليلة واحدة ، فعلى هذا تكون ولاية هرثمة ظاهرة .

وهذا هو طراز الرجال الذين اعتمد عليهم هارون الرشيد

بعد البرامكة ، وترى أنهم كانوا من مستوى أخلاقي وضيع ، والعلاقة بين بعضهم وبعض كانت علاقة سيئة .

وكان الرشيد يشعر بذلك ، ولكن لم تك له حيلة ، فقد كان مريضاً بعلة شديدة لا تأذن له بطول التفكير ، ثم إنه كان يخاف العيش في بغداد ، وقد روى ابن الأثير خبراً يصور لنا حالة الرشيد بعد أن قضى على البرامكة وبايع لولديه الأمين والمأمون ، ثم لابنه الثالث القاسم ، قال : « فلما سار الرشيد من الرقة إلى بغداد يريد خراسان لحرب رافع بن الليث ( بن نصر ابن سيار) وكان مريضاً ، واستخلف على الرقة ابنه الثالث القاسم، وضم إليه خزيمة بن خازم، وسار من بغداد بريد النهروان لخمس خلون من شعبان سنة ١٩٢هـ ـ ٨٠٨م، واستخلف على بغداد ابنه الأمين ، وأمس المأمون بالمقام ببغداد ، فقال الفضل بن سهل للمأمون حين أراد الرشيد المسير إلى خراسان : لست تدرى ما يحدث بالرشيد . وخراسان ولايتك ومحمد الأمين المقدم عليك ، وإن أحسن ما بصنع بك أن بخلعك وهو ابن زبيدة وأخواله بنو هاشم ، وزبيدة وأموالها ، فاطلب إلى أميس المؤمنين أن تسبر معه ، فطلب إليه ذلك ، فأحباب بعد امتناع ، فلما سار الرشيد سايره الصباح الطبري ، فقال له : يا صباح ، لا أظنك تسراني أبداً فدعا ( يريد فدعا له بسطول العمر ) فقال: وما أظنك تدرى ما أجد! قال الصباح: لا والله . فعدل عن الطريق ، واستظل بشجرة ، وأمر خواسه بالبعد ، وكشف عن بطنه فإذا عليه عصابة من حرير (حوالى بطنه) وقال: هذه علة أكتمها عن الناس كلهم، ولكل واحد من ولدى عَلَىَّ رقيب، فمسرور رقيب المأمون، وجبرائيل بن بختيشوع رقيب الأمين، وما منهم أحد إلا وهو يحصى أنفاسى ويستطيل دهرى، وإذا أردت أن تعلم ذلك فالساعة أدعو بدابة فيأتوننى بدابة أعجف قطوف (يريد عجفاء ضعيفة) لتزيد من علتى، فاكتم عنى ذلك. فدعا له بالبقاء، ثم طلب الرشيد دابة، فجاءوا بها على ما وصف، فنظر إلى الصباح وركبها (ابن الأثير ٥/ ١٢٧).

ويبدو من هذا الخبر أن الرشيد كان يشكو فتقا أسفل البطن إلى جانب علة أخرى قاتلة ، وكان هو يعرف أنها قاتلة ، ولكنه كان في حالة سيئة ، ولا يكاد يثق في أحد ممن حوله ، وما نظن أن حالته كانت ستصير إلى هذا السوء لو أن البرامكة كانوا موجودين ، ولكن الذين خلفوهم في رياسة الدولة كانوا من شرار الخلق ، وأولهم في ذلك الفضل بن سهل وطاهر بن الحسين ، وقد كان عمر الرشيد عندما مات سبعاً وأربعين أو ستا وأربعين سنة هجرية . وهذه سن صغيرة جداً .

على أى حال رأينا كيف وقعت الحرب والفتنة بين الأمين والمأمون ، وكيف انتصر المأمون وقتل الأمين ، وصار الأمز كله للفضل بن سهل . وكان الناس جميعاً يكرهونه ولا يرضون عن السلطان المطلق الذى فرضه على المأمون .

قال الطبرى: فغضب لذلك بالعراق من كان بها من بنى هاشم ووجوه الناس، وأنفوا من غلبة الفضل بن سهل على المأمون، واجترأوا على الحسن بن سهل بذلك، وهاجت الفتن بالأمصار، وكان أول من خرج بالكوفة ابن طباطبا ( وهو محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب) قال ابن حزم: القائم مع أبى السرايا بالكوفة، وأخوه القاسم الرسى بن إبراهيم بن طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم، وفيه الجمهرة والعدد ( جمهرة أنساب العرب ص٤٢) وقد انزعج المأمون ورجاله جميعاً من ثورته ؛ لأنها لقيت من الناس تأييداً شديداً ، مما أفهم المأمون أن الناس لا يحبون بنى العباس ولا يريدونهم ، حقّا إن محمد بن إبراهيم بن طباطبا لم يلبث أن مات فجأة ، بالسم في الغالب .

ولكن نجاح الدعوة كان مخيفاً للمأمون ، خاصة أن أخ مصمد بن إبراهيم بن طباطبا - وهو القاسم الرسِّى بن إبراهيم ابن طباطبا - استطاع أن ينشئ دولة كبيرة في اليمن . وكان لثورة محمد بن إبراهيم بن طباطبا صدى بعيد في العراق ومصر ومكة . قال الطبرى ( ٨/ ٢١٥ ) : فوثب محمد بن محمد ومن معه من الطالبين على دور بني العباس ودور مواليهم وأتباعهم بالكوفة وانتهبوها وخربوها ، وأخرجوهم من الكوفة ، وعملوا في ذلك عملاً قبيحاً واستخرجوا الودائع التي كانت عند الناس فأخذوها ، وكان درثمة - فيما ذكر - يخبر

الناس أنه يريد الحج ، فكان قد حبس من يريد الحج من خراسان والجبال والجزيرة وحاج بغداد وغيرهم ، فلم يدع أحداً يخرج رجاء أن يأخذ الكوفة ، ووجه أبو السرايا إلى مكة والمدينة من يأخذهما ويقيم الحج للناس ( الطبرى ٨/ ٥٣١ ) .

وأبو السرايا هذا ـ وكان من رجال بنى العباس ـ اشتهر بالجبن الشديد ، وقد قتله الحسن بن سهل . قال الطبرى : «وذكروا أنهم لم يروا أحداً عند القتل أشد جزعاً من أبى السرايا. كان يضطرب بيديه ورجليه ، ويصيح أشد ما يكون الصياح ، حتى جعل في رأسه حبل ، وهو في ذلك يضطرب ويلتوى ويصيح حتى ضرب عنقه » الطبرى ( ٨/ ٥٣٥) وهذا الجبن والصياح غريب من رجل قتل العشرات بل المئات ، ولكن هذا كان طراز رجال بنى العباس بعد موت هارون الرشيد .

والظاهرة الكبرى التى ظهرت فى أيام المأمون وأخافته هى ميل الناس عامة للعلويين وانصرافهم عن العباسيين، وإحساس هؤلاء بأنهم لا يستطيعون مواجهة العلويين وقواتهم، وبلغ الأمر أن والى العباسيين على اليمن من قبل المأمون، وهو إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد ابن على بن عباس عندما سمع بمسير إبراهيم بن موسى العلوى إلى اليمن واقترابه من صنعاء خرج منصرفاً من اليمن فى الطريق النجدية بجميع مَنْ فى عسكره من الخيل والرجل، وخلى لإبراهيم بن جعفر (العلوى) اليمن. وكره

قتاله . وبلغه ما كان من فعل عمه داود بن عيسى بمكة والمدينة ، ففعل مثل فعله ، وأقبل يريد مكة حتى نزل الشاش ، فعسكر هناك ، وأراد دخول مكة فمنعه من كان بها من العلويين ( الطبيرى ٨/ ٣٦٥ ) ومن الواضح أن مثل هذه الأخبار كانت تخيف المأمون وتشعره بأن بنى العباس قد فقدوا تأييد الأمة الإسلامية ، وأنهم لن يستطيع وا الثبات للعلويين . وهذا هو الذى جعل المأمون يفكر في تولية العهد لعلوى ، وفي هذه الظروف نجد أن الفضل بن سهل يشعر بأن مركزه قد ضعف جداً ، وأن هرثمة بن أعين يجتهد في أن يحل محله من المأمون ، وكان هرثمة رجلاً عاقلاً وخبيراً بشئون الدولة ، ولم يكن يرى ضرورة لقتل الأمين عندما تنازل للمأمون وأظهر له الطاعة واجتهد في إنقاده من الموت، ومال المأمون إلى ذلك، ولكن الفضل بن سهل غدر بالأمين وسلط عليه من اختطف وقتله في صورة أليمة جدًا ، وقد حزن المأمون لذلك ، ولكنه لم يكن يستطيع شيئاً ، ووقعت العداوة بين الفضل بن سهل وهرثمة ، واجتهد الفضل في الإيقاع بهرثمة ونجح في ذلك ؛ لأن هرثمة استهان بالمأمون وظن أنه يفرض نفسه عليه، وعندما وصل مرو في ذي القعدة سنة ٢٠٠هـ / ٨١٦م جعل يرعد ويبرق ليخيف المأمون ، ولكن الفضل بن سهل كان قد غير قلب المأمون عليه . فلما دخل عليه جعل المأمون يذكر له سيئاته وأخطاءه التي أبلغه الفضل إياها . قال الطبرى : « فذهب هرثمة ليتكلم

وبعتيدر ويدفع عن نفسه منا قرف به ، فلم يقيل ذلك منه وأمر (المأمون) به فوجئ على أنفه وديس بطنه ، وسحب من بين يديه . وقد تقدم الفضل بن سهل إلى الأعوان بالغلظة عليه والتشديد حتى حبس ، فمكث في الحبس أياماً ، ثم دسوا عليه فقتلوه ، وقالوا : إنه قد مات » ( الطبرى ٨ / ٥٤٣) وقد كان هرثمة رأس العرب في بلاط المأمون ، وقد قدم له ولأبيه الرشيد خدمات جليلة ، ولكن الدولة العباسية كانت قد فسدت فعلاً ، وانحدرت إلى مستوى لم يكن من الممكن رفعها منه بعد ذلك أبداً ، وكان العباسيون قد كثروا جدًّا حتى قال الطبرى : إن عددهم بلغ في سنة ٢٠٠هـ ثلاثة وثلاثين ألفاً ما بين ذكر وأنثى، أما العلويون فكانت أعدادهم أكثر ، فكانوا ألوفاً في كل بلد من بلاد الإسلام رغم من قلتل منهم ، وصدق على بن أبى طالب عندما قال: إن السيف أنمى للعدد ، فكلما قتل من العلويين زاد عددهم ، وكان الناس قد جرءوا على المأمون حتى قال له أحد العلويين ـ وهو يحيى بن عامر بن إسماعيل ـ: با أميس الكافريان ، فقتل بان يديه ، وقد أحس العباسيون أن المأمون يميل إلى العلويين ، وأن في نيته أن يبايع بالعهد رجلاً علويًا ، فدبروا القيام عليه ، واختاروا المنصور بن المهدى وأرادوه على الخلافة ، فأبي وقال : أنا خليفة أمير المؤمنين حتى يقدم أو يولى من أحب ، وانتهى الأمر بمبايعة إبراهيم بن المهدى بالخلافة في بغداد تحدياً للمأمون ، وخوفاً مما كان

الناس يسمعونه من أن المأمون ينوى أن يجعل ولاية العهد لعلوى ، ونقل الخلافة من بيت بنى العباس إلى بيت على بن أبى طالب..

وكان الحسن بن سهل متعصباً للفرس ، كما كان الحال مع ابن عمه الفضل ، ولكنه كان أقل شراً . وكان الموقف يحتاج إلى رجل في ذكائه ؛ فإن بغداد خرجت عن طاعة المأمون ، وبلغ جند العلوى عيسى بن محمد بن أبى خالد بين مائة ألف وخمسة وعشرين ألفا ، ولكنهم لم يكونوا جنداً نظاميًا بل متحمسين للعلويين ، وسيطر على بغداد رجال الحرب والشطار « وأظهروا الفسق وقطع الطريق وأخذ الغلمان والنساء علانية من الطرق ، فكانوا يجتمعون فياتون الرجل فيأخذون ابنه فيذهبون به ، فكانوا يجتمعون فيأتون القرى فيكاثرون أهلها ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغير فيكاثرون أهلها ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغير ذلك .. » ( الطبرى ٨/ ١٥٥ ) .

وفي هذه السنة (وهى ٢٠١هـ) جعل المأمون على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن أبى طالب رضى الله عنه ولى عهد المسلمين والخليفة من بعده ، وسماه الرضا على ابن محمد على ، وأمر جنده بطرح السواد ، ولبس ثياب الخضرة ، وكتب بذلك إلى الآفاق .

وواضح أن هذه كانت حيلة ابتكرها الحسن بن سهل ، فقد

رأى أن آل على قد كثروا ، وأنه لابد أن يسترضيهم حتى يكون الناس معه ، ثم ينتهى بعد ذلك من على الرضا هذا .

ثم لم يلبث المأمون أن عرف سوء تصرف الفضل بن سهل معه ، وكان الذي كشف له حقيقة هذا الرجل على بن جعفر بن محمد العلوى . ( وهو على الرضا ) وأخبر المأمون بما فيه الناس من الفتينة والقتال منذ قيل أخوه ، ويما كيان الفضل بن سهل يستر عنه من الأخبار، وأن أهل بيته والناس قد نقموا عليه أشياء ، وأنهم يقولون : إنه مسحور مجنون ، وأنهم لما رأوا ذلك بايعوا لعمه إبراهيم بن المهدى بالخلافة ، فقال المأمون: إنهم لم يبايعوا له بالخلافة ، وإنما صَيَّرُوه أميراً يقوم بأمرهم ، على ما أخبره به الفضل ، فأعلمه أن الفضل قد كذبه وغشه ، وأن الحرب قائمة بين إبراهيم والحسن بن سهل ، وأن الناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه ومكان بيعتك إلى من بعدك، فقال : ومن يعلم هذا من الأهل ؟ فقال له : يحيى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وعدة من وجوه العسكر . فقال له : أدخلهم حتى أسائلهم عما ذكرت ، فأدخلهم ... وتأكد المأمون من ذلك كله، وأكدوا له أن أهل بيته غاضبون عليه ، وأبلغوه بما أبلغه عليه الفضل من أمر هرثمة ، وأن هرثمة إنما جاءه لينصحه وليبين له ما يعمل عليه ، وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت الضلافة منه ومن أهل بيته ، وأن الفضل دس إلى هرثمة من قتله، وأنه أراد نصحه ، وأن طاهر بن الحسين قد أبلى في

طاعته ، ودعوا المأمون إلى الخروج إلى بغداد ، وقالوا : إن الجند لو رأوا عزتك سكنوا إلى ذلك وبخعوا بالطاعة .

وقد ضرب المأمون الكثيرين بالسياط لهذا السبب، وقام الناس على الفضل بن سهل فقتلوه في ٢ من شعبان سنة ٢٠٢هـ / ٨١٧م. وكان الذين قتلوه أربعة من خدم المأمون وقد أمر المأمون بقتلهم، وأرسلت رءوسهم إلى الحسن بن سهل، وولى المأمون الحسن مكان الفضل بن سهل ( الطبرى مراءه).

ومات على بن موسى الرضا ، وكنا نتوقع ذلك ، وقالوا : إنه أكل عنباً كثيراً فمات فجاة ، وذلك فى صفر سنة ٢٠٣هـ / ١٨٨ م ، ورحل المأمون من طوس إلى بغداد ، وفى هذه السنة غلبت السوداء على الحسن بن سهل ، فذكر سبب ذلك أنه كان مرض مرضاً شديداً فراج به من مرضه تغير عقله حتى شد بالحديد وحبس فى بيت ، وكتب بذلك قواد الحسن إلى المأمون ، فأتاهم جواب الكتاب أن يكون على عسكره دينار بن عبد الله ، ويعلمهم أنه قائم على إثر كتابه (الطبرى ٨ / ٢٥٥).

وفى السنة نفسها خلع أهل بغداد إبراهيم المهدى وعادوا إلى بيعة المأمون ، وحل طاهر بن الحسين محل الفضل بن سهل وابن عمه الحسن ، وخلع المأمون الملابس الخضراء ، ولبس الملابس العباسية السوداء . ثم أصبح طاهر بن الحسين واليا

لبغداد والعراق كله وكل بلاد الشرق حتى التبت ، وذلك فى ذى الحجة سنة ٥٠٢هـ / مايو ٨٢١م . وكتب طاهر وصية طويلة بليغة لابنه عبد الله ( بن طاهر بن الحسين ) ولم يكن أقل من أبيه كفاءة ، ولكنه كان فارسياً يتكلم الفارسية فى مجاله ، وكان آخر كلام قاله قبل موته فارسياً .

وفى سنة ٢١٠هـ / ٨٢٥م تزوج المأمون بوران بنت الحسن ابن سهل ، وأنفق في زواجه منها مالاً طائلاً .

وفى ذلك كله ظل الفقهاء بعيدين عن دولة المأمون ، وكانت قلوب الناس معلقة ، وقد حاول أن يسترضيهم فلم يفلح ، فقرر الانتقام منهم ، ومن هنا جاءت محنة خلق القرآن .



## الفصل السادس عشر

## لم ينتصر الما مون على الامين وإنما انتصر الفرس على الاثنين

فى ذلك الضراع العنيف فى سبيل السلطان فى دولة الإسلام كان المأمون هو الذى انتصر على أخيه الأمين وأصبح أمير المؤمنين .

ولكنه بعد النصر تبين أنه هو ليس المنتصر الحقيقى ؛ لأن الذى انتصر بالفعل هو الفضل بن سهل ، وأنه إذا كان قد أصبح أمير المؤمنين ، فهناك من يمكن أن يسمى أمير أمير المؤمنين ، وهو الفضل بن سهل ، وقد كان فارسياً متعصباً ورجلاً شريراً خبيثاً لا يخفى شره أو خبثه ـ كما رأينا ـ وكان فيما بينه وبين نفسه يرى أن الفرس أفضل وأحق بالخلافة من العرب .

وبعد سنوات قلائل في الخلافة أحس المأمون أن هزيمة أخيه الأمين بدأت من أيام أبيهما هارون الرشيد ، فإن الرشيد أخطأ خطأ فاحشاً في حق الدولة العباسية عندما قضى على البرامكة ؛ لأن البرامكة كانوا فرساً في الأصل ، ولكنهم

استعربوا فعلاً ، وأصبحوا يتصرفون تصرف عرب ، ومهما بلغ من أمر يحيى البرمكى فما كان ليخطر بباله أن يضع نفسه فوق الرشيد . أما الفضل بن سهل فكان يرى أنه أفضل من المأمون ، وقد أحس المأمون بذلك ، وسعى فى التخلص من الفضل بن سهل ، واستبدل به ابن عمه الحسن بن سهل ، وكان الحسن بن سهل أعقل وأذكى وأكثر إنسانية من ابن عمه الفضل ، وهو والد بوران التى تزوجها المأمون . والحسن بن سهل تمكن من تعيين طاهر بن الحسين بن مصعب البوشنجى واليا على المشرق كله من العراق إلى أقصى المشرق . وفي سنة ، ٢١هـ / ، ٢٨م تزوج المأمون ببوران ابنة الحسن بن سهل ، ونحلها (أى أعطاها) مهراً ألف درة كانت في صينية من ذهب ، وقد قدر ذلك بملايين الدنانير في عصر كان الإنسان يعيش فيه أحسن حياة بدرهم واحد في اليوم . وما زلنا نحن نتحدث بزواج المأمون من بوران إلى اليوم ، فتصور ماذا كان الناس يقولون عنه في أيامه !!

وبعد ذلك بقليل ، سنة ٢١٧هـ / ٢٣٨م رحل المأمون إلى هذا مصر ، وكان معه الأفشين ، وكان الدافع الأكبر للمأمون إلى هذا النشاط هو رغبته في أن يشعر به الجمهور ويحس الناس أن الدولة العباسية تقوم بالواجب نحوهم ، وأراد المأمون أن يؤكد ذلك ، فأمر الناس بالوقوف والتكبير بعد كل صلاة ثلاث مرات دليلاً على صدق الإيمان وقوته ، ففعلوا ذلك . وفي سنة ٢١٧هـ / ٢٨٨م . قتل المنصور عبدوس الفهري رأس الثائرين في مصر،

وقد اشتد المأمون على الكثيرين ممن ضيعوا الأمانات والولايات، وضرب أعناق الكثيرين منهم . وكان للمأمون كذلك نشاط للغزو في بلاد الروم ، ولكنه لم يتعد هرقلة ، ثم وقع هدنة مع توفيل ابن ميخائيل إمبراطور الروم .

وفى نفس هذه السنة زاد المأمسون أعسداد الجند الذين يجمعون من الشام ، فجعلهم أربعة آلاف ، وجعل الرزق الثابت لكل منهم مائة درهم للفارس غير الغنائم والفيء ، أما الراجل فكان رزقه أربعين درهما . وكذلك زيدت أعداد الجند من مصر والجزيرة .

وواضح أن المأمون كان يستعد بذلك كله لأمر خطير، فقد كان يحس أن الناس منصرفون عنه وعن الدولة العباسية جملة. والفقهاء خاصة كانت صلتهم به منقطعة تقريباً ؛ لأنهم كانوا يرون أنه يخالف الدين، والحق أنه لم يكن على العقيدة الصحيحة أو أن تصرفه – على الأقل – كان يدل على ذلك، وهذا هو الذى جعله يفكر في مهاجمة الفقهاء واتهامهم بأن إيمانهم بالإسلام ليس سليما، وفي سنة ٢١٨هـ / ٣٣٨م. كلف المأمون القاضى إسحاق بن إبراهيم بالشروع في امتحان إيمان الفقهاء.

والحقيقة أن الامتحان في ذاته كان سطحيّاً وبغير معنى ؛ لأنه كتب إلى القضاة عن طريق قاضيه إسحاق بن إبراهيم يطلب إليهم أن يسلموا بأن القرآن مخلوق وليس قديماً. وعندما نفكر في الموضوع نجد أن السؤال في ذاته لا معنى له ؛ لأننا حتى لو قلنا إن القرآن قديم – أي خلق قبل الأرض والكواكب فهو مخلوق ، وإلا فمن أين أتى ؟ وإليك فقرات من أول كتاب كتبه إليهم ؛ لترى أنه كان في الحقيقة مفتعلاً ولا معنى له :

جاء في الطبرى (جـ٨ ص٦٣١ وما بعدها): أما بعد، فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم ومواريث النبوة التي أورثهم، وأثر العلم الذي استودعهم، والعمل بالحق في رعيتهم، والتشمير لطاعة الله فيهم. والله يسال أمير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشد وصريمته، والإقساط فيما ولاه الله من رعيته برحمته ومنته، وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا روية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستقصاء بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق – أهل جهالة بالله، وعمى عنه، ودلالة على حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به، ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله، وقصور أن يقدروا الله حق قدره...

وهكذا يستمر الخطاب على هذا الأسلوب غير الواضح أو المحدد ؛ لأنه في الحقيقة لم يكن لديه شيء يقوله للفقهاء ؛ إذ لا قضية هناك ، فسواء قلنا : إن القرآن قديم أو أنزل في أيام حتى الأيات التي يستشهد بها المأمون في خطابه لا تقول ما أراد أن يقوله من أن القرآن مخلوق أيام رسول الله وأنه نزل على لسانه منجماً حسب الظروف والحالات مثل ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عُرِبيًا ﴾ ( سورة الزخرف ٣ ) والمأمون يريد أن يقول هذا : إن القرآن لابد أن يكون قد خلق وأنزل على رسول الله بعد أن خلقت العربية ، فهو ليس قديماً قدم السماء والشمس والكواكب. ثم يقول الخطاب بعد ذلك « فكل ما جعله الله فقد خلقه ، وقال ﴿ آلَحُ مِدُّ لِلَّهِ آلَّذِي خَلَقَ آلسَّمُوات وآلأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَات وآلنُورَ ﴾ (سورة الأنعام ١) وقال عز وجل ﴿ كَلْلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء مَا قُدْ سَبَقَ ﴾ ( سورة طه ٩٩ ) فاخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدمها ، وقال : ﴿ الَّرِ كَتَابٌ أُحُكُمَتْ آيَاتُهُ ثُمٌّ فُصّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ ( سورة هود ١ ) وكل مُحكم مفصلًا فله محكمٌ مفصلً ، والله محكمٌ كتابه ومفصِّله ، فهو خالقه ومبتدعه . ثم يخطو خطاب المأمون خطوة أخرى فيهاجم من تصور أنهم يخالفون رأيه ، ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهم ونسبوا أنفسهم إلى السِّنة ، وفي كل فيصل من كتاب

الله قصص من تلاوته مبطل قولهم ، ومكذب دعواهم ، برد عليهم قولهم ونحلتهم، ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل الحق والدين والجماعية ، وأن من سيواهم أهل البياطل والكفير والفيرقية ، فاستطالوا بذلك على الناس . وكلنا نعرف أن الفقهاء لم يقولوا شبيئاً من ذلك ، إنما هو المأمون الذي أحس أن هذا رأيهم فيه ، فقيد كانوا \_ فيما نحسب ، ويعيد كل ما ارتكب هو ووزراؤه في حق الناس ـ يرون أن الناس يحسون أن خلفاء بني العباس لبسوا على الطريق السوى ؛ ولهذا فقد حرصوا على ألا يتصلوا به وتحاشوه ، فبادر هو إلى الاشتباك معهم في غير قبضية ، وأظن أن أي إنسان بقرأ خطاب المأمون هذا لا يجد فيه قضية أصلاً لا دينية ولا غير دينية ، وإنما هو التحدي ، تحدي الفقهاء، ويؤيد ذلك قول ذلك الخطاب في ص٦٣٣ : فتركوا الحق إلى باطلهم ، واتخذوا دون الله وليجة إلى ضلالتهم ، فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم ، ونقضت أحكام الكتاب بهم على دغل دينهم ، ونغل أديمهم ، وفساد نياتهم ويقينهم ، وكان ذلك غايتهم التي إليها أجروا ، وإياها طلبوا في متابعتهم والكذب على مولاهم . وقد أخذ عليهم مبثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا منا فنينه ، أولئك الذين أصنمتهم الله وأعتمي أبصارهم ﴿ أَفَلا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْآنَ أَمُّ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا (٢١) ﴾

(سورة محمد ۲۲)

فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورءوس الضلالة ، المنقوصون من التوحيد حظا ، المخسوسون من الإيمان نصيبا ، وأوعية الجهالة ، وأعلام الكذب ، ولسان إبليس الناطق في أوليائه ، والهائل على أعدائه من أهل دين الله ، وأحق من يتهم في صدقه ، وتطرح شهادته ، ولا يوثق بقوله ولا عمله ، فإنه لا عمل إلا بعد يقين ، ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد ، ومن عمى عن رشده وحظه من الإيمان بالله وبتوحيده ، كان عما سوى ذلك من عمله والقصد في شهادته أعمى وأضل سبيلاً ، ولعمر أمير المؤمنين إن أحجى الناس بالكذب في قوله وتخرص الباطل في شهادته من كذب على الله ووحيه ، ولم يعرف الله حقيقة معرفته ، وإن أولاهم برد شهادته في حكم الله ودينه من رد شهادة الله على كتابه وبهت حق الله بباطله .

وهذا كله كلام عام مطلق لا يتحصل منه شيء إلا السباب لناس لا ندرى من الذين يريدهم الكتاب ، فإن كاتبه لا يريد إلا التهجم على ناس لا يعرفهم سواه ، بل إننا لا نفهم هنا شيئا يتصل بقدم القرآن أو خلقه . والكتاب مكتوب في شهر ربيع الأول سنة ٢١٨هـ / مارس ٨٣٣م .

وكأنما أراد الخليفة المأمون أن يحدد من يريده بهذا الأذى فكتب إلى إبراهيم بن إسحاق في إشخاص سبعة فقهاء إليه، قدر أن هؤلاء هم كبار الفقهاء الذين يريد أن يعاقبهم، وهؤلاء

هم محمد بن سعد كاتب الواقدى ، وأبو مسلم مستملى يزيد بن هارون ، ويحيى بن معين ، وزهير بن حرب أبو خيث مة ، وإسماعيل بن داود ، وإسماعيل بن أبى مسعود ، وأحمد بن الدورقى . فأشخصوا إليه ، فامتحنهم وسألهم عن خلق القرآن فأجابوا جميعاً بأن القرآن مخلوق ، فأشخصهم إلى مدينة السلام ، وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم إلى داره ، فشهر أمرهم وقولهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث ، فأقروا بمثل ما أجابوا به المامون ، فخلى سبيلهم ، وكان ممن فعل ذلك إسحاق بن إبراهيم بأمر المأمون .

ونسأل الآن : لماذا سلم هؤلاء الفقهاء ، وهم أكبر فقهاء بغداد إذ ذاك دون مناقشة ؟

سلموا بذلك لأنهم لم يروا هنا قضية ، فإنهم لم ينتبهوا إلى أن المأمون أراد أن يجعل فرقاً بين القرآن القديم والقرآن المخلوق ، فإن القرآن قديم ومخلوق في آن معاً ، وليست هناك قضية .

أجل ليست هناك قضية فقهية ، بل هنا قضية مكانة وسلطان ؛ لأن المأمون أحس أنه لم يعد له سلطان كخليفة ؛ لأن السلطان كله بيد الفقهاء ، فهم رؤساء الناس وأهل الدين والإيمان ، وهم رؤساء ذلك المجتمع ، أما هو – أى المأمون – فليس بشيء ، إنما هو رئيس رجال المال ، ورجال المال كلهم لصوص وناس بلا ذمة ولا ضمير .

وإذن فإن المامون لم يكسب شيئاً من وراء الخطوة الأولى ؛ فقد تبين بعد قليل أن أحداً لم يفهم ما أراد ، واستمروا يطيعون الفقهاء ولا يلقون بالا إلى الخليفة ورجاله .

فعاد بكتب إلى الفقهاء مرة أخرى بأسلوب ظن أنه أوضح وأكثر تحدياً ، فجعل الخليفة هو المسئول عن الدين والإيمان ، ومن ثم فهو رئيس الفقهاء وسيدهم . قال : ( الطبري ٨/ ٦٣٤): أما بعد فإن من حق الله على خلفائه في أرضه وأمنائه على عباده الذين ارتضاهم لإقامة دينه ، وحملهم رعاية خلقه وإمضاء حكمه وسننه ، والائتمام بعدله في بريته أن يجهدوا لله أنفسهم ، وأن ينصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم ، ويدلوا عليه ـ تبارك اسـمه وتعالى ـ بفـضل العلم الذي أودعهم ، والمعـرفة التي جعلها فيهم ، ويهدوا إليه من زاغ عنه ، ويردوا من أدبر عن أمره ، وينهجوا لرعاياهم سمت نجاتهم ، ويقفوهم على حدود إيمانهم وسبيل فوزهم وعصمتهم ، ويكشفوا لهم معطيات أمورهم ومشتبهاتها عليهم بما يدفعون الريب عنهم ، ويعود بالضياء والبينة على كافتهم ، وأن يؤثروا ذلك من إرشادهم وتبصيرهم إذا كان جامعا لفنون مصانعهم ومنتظما لحظوظ عاجلتهم وآجلتهم ، ويتذكروا ما الله مرصد من مساءلتهم عما حملوه ، ومجازاتهم بما أسلفوه وقدموا عنده ، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وحده ، وحسبه الله وكفي به ، ومما بينه أمير

المؤمنين برويته وطالعه بفكره ، فتبين عظيم خطره ، وجليل ما يرجع في الدين من وكفه ( = إيذائه ) وضرره ما ينال المسلمون بينهم من القول في القرآن الذي جعله الله إماماً لهم وأثراً من رسول الله عليه السلام - وصفيه محمد عله بأقيالهم ، والستباهه على كثير منهم حتى حسن عندهم ، وتزين في عقولهم ألا يكون مخلوقاً ، فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله الذي بان به عن خلقه ، وتفرد بجلالته من ابتداع الأشياء كلها بحكمته وإنشائها بقدرته .. إلى آخره .

وهنا في هذا الخطاب الثاني يتضح أمران:

الأمر الأول هو أن الخليفة يقول: إنه هو المسئول عن الدنيا وما فيها، وإنه رئيس الخلق أجمعين، وعليهم أن يطيعوه.

والأمر الثاني هو أن القرآن مخلوق غير قديم.

ولكن الفقهاء لم يفهموا ما أراد المأمون.

فإن الرياسة التى طلبها رياسة دنيوية ، أى أنه رئيس الناس فى هذه الدنيا ، والفقهاء لم يكونوا يرون بأساً فى ذلك ، لأن الدنيا كلها دار مرور ولا قرار لها ، فإذا أراد الخليفة أن يكون رئيساً لها فليكن .

والأمر الثانى لم يفهم الفقهاء المراد منه ، فإن القرآن سواء أكان قديماً أم غير قديم ، فهو مخلوق ، ولا قضية هناك إذن ، بل

إن الآيات التى استدل بها المامون في هذا الخطاب الثاني لا تدل على شيء محدد، بل إن المامون لم يكن موفقاً في اختيار الآيات، فقد وجد أن القرآن الكريم لا يتضمن آية واحدة تقول مثلاً: إنا خلقنا القرآن، بل هو يقول: إننا جعلنا القرآن، فمضى يلتمس الآيات التي ذكرت لفظ (جعل) بمعنى خلق مثل قوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا ﴾ (سورة النزخرف ٣) كما قال جل جلاله: ﴿ وَجَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (سورة الأعراف ١٨٩) وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّهَا رَمَعَاشًا اللَّهَا رَهُ وَجَعَلْنَا اللَّهَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيّ ﴾ (سورة الأنبياء ١٠٠).

فسوى - عز وجل - بين القرآن وبين هذه الخلائق التى ذكرها فى شبه الصنعة ، وأخبر أنه جاعله وحده ، فقال : ﴿ بَلْ هُو قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (آ) فِي لَوْحٍ مُحْفُوطْ (آ) ﴾ (سورة البروج ٢١ - ٢٢) فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن ، ولا يحاط إلا بمخلوق، وقال لنبيه على إ (لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (آ) ﴾ بمخلوق، وقال لنبيه على إ

ويسترسل خطاب المأمون في ذكر الآيات دون أن يوفق إلى

بيان واضح لما يقول ، فإن غرضه الخفى هو أن يتحدى الفقهاء ، ويظهر للناس أن إيمانهم غير سليم ، وهذا مطلب محال ؛ لأن الفقهاء كانوا على إيمان وثيق لا شك فيه ، ولم يكن ليخطر ببالهم أن المأمون يريد أن يوقع بينهم وبين الجمهور الذى يثق فيهم ، فمضوا على تجاهلهم لما يريد أو على جهلهم به بتعبير أصح .

وقد ظل مطلبه غامضاً حتى اضطر إلى أن يقول: وقد عظم هؤلاء الجهلة بقولهم فى القرآن الثلم فى دينهم والحرج فى أمانتهم، وسهلوا السبيل لعدو الإسلام، واعترفوا بالتبدل والإلحاد على قلوبهم حتى عرفوا ووصفوا خلق الله بالصفة التى هى له وحده وشبهوه به، والاشتباه أولى بخلقه، وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال بهذه المقالة حظاً فى الدين، ولا نصيباً من الإيمان واليقين، ولا يرى أن يحل أحد منهم محل الثقة فى أمانة ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق فى قول ولا حكاية، ولا توليه الشيء من أمر الرعية، وإن ظهر قصد بعضهم وعرف بالسداد مسدد فيهم، فإن الفروع مردودة إلى أصولها ومحمولة فى الحمد والذم عليها، ومن كان جاهلاً بأمر دينه الذى أمره الله به من وحدانية فهو بما سواه أعظم جهلاً، وعن الرشد فى غيره أعمى وأضل سبيلاً.

ثم قال المأمون بعد ذلك لقاضيه إسحاق بن إبراهيم: فاقرأ على المأمون بعد ذلك القاضية إسحاق بن إبراهيم:

على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق كتاب أمير المؤمنين بما كتب به إليك ، واسألهما عن علمهما بالقرآن ، وأعلمهما أن أمير المؤمنين لا يستعين على شيء من أمور المسلمين إلا بمن وثق بإخلاصه وتوحيده ، وأنه لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق ، فإن قالوا بقول أمير المؤمنين في ذلك فتقدم إليهما في امتحان من يحضر مجالسهما بالشهادات على الحقوق واسألهم عن قولهم في القرآن ، فمن لم يقل منهم : إنه مخلوق – أبطلا شهادته ..

ومع أن المأمون لم يوفق فى إحكام قضيته فإن نفراً من كبار الفقهاء أدرك غرضه ، وعرف أن المراد تشكيك الناس فى إيمان الفقهاء ، هنا أدركوا أن هذا الخليفة غافل تماماً عن حقائق الأمور ، فقرروا أن يخوضوا معه المعركة .



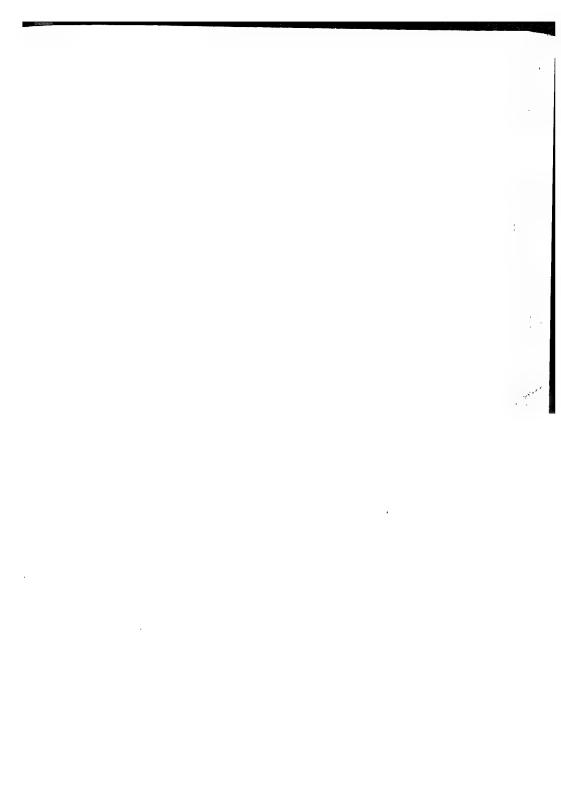

## الفصل السابع عشر

## الفقهاء ينتصرون على الخليفة

هذه الجماعة من الفقهاء أدركت أن الذى يبحث عنه المأمون هو نصر حاسم وواضح على الفقهاء ليكون ذلك إعلانا صريحاً بأن رياسة أمة الإسلام هي في الحقيقة لبنى العباس. فقرروا التمسك بالحقيقة وإعلان أن رياسة أمة الإسلام للفقهاء (أى الدين) وعلى رأس هؤلاء أحمد بن حنبل. وأحضر إسحاق بن إبراهيم كبير فقهاء الخليفة لذلك جماعة من الفقهاء والحكام والمحدثين فيهم أحمد بن حنبل، فأدخلوا جميعاً على إسحاق، فقرأ عليهم كتاب المأمون هذا مرتين حتى فهموه، ثم قال لبشر ان الوليد: ما تقول في القرآن ؟ قال: قد عرفت مقالتي لأمير المؤمنين عير مرة، قال: فقد تجدد من كتاب أمير المؤمنين ما قد ترى. قال: أقول: القرآن كلام الله. قال: لم أسالك عن هذا. أمخلوق هو ؟ قال: الله خالق كل شيء. قال: القرآن شيء ؟ لست أسالك عن هذا، أمخلوق هو ؟ قال: إنه ليس بخاليق. قال: لست أسالك عن هذا، أمخلوق هو ؟ قال: الإمان الله عن هذا المناب ألمنا الله عن هذا المخلوق هو ؟ قال: المناب أحسن إلا ما قلت

لك. وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه ، وليس عندى غير ما قلت لك .

فأخذ إسحاق من إبراهيم رقعة كانت بين يديه ، فقرأها عليه ووقفه عليها . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله أحداً فرداً . لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعانى ولا وجه من الوجوه ، فقال : نعم ، وقد كنت أضرب الناس على دون هذا ، فقال للكاتب : اكتب ما قال .

ثم قال لعلى بن أبى مقاتل: ما تقول يا على ؟ قال: قد سمعت كلامى لأمير المؤمنين فى هذا غير مرة، فامتحنته بالرقعة فأقر بما فيها، ثم قال: القرآن مخلوق ؟ قال القرآن كلام الله، قال لم أسألك عن هذا. قال: هو كلام الله، وإن أمرنا أمير المؤمنين بشىء سمعنا مقالته، فقال للكاتب: اكتب مقالته.

ثم قال للزيال نحوا من مقالته لعلى بن أبى مقاتل ، فقال له مثل ذلك ، ثم قال لأبى حسان الزيادى : ما عندك ؟ قال : سل عما شئت ، فقرأ عليه الرقعة ووقفه فأقر بما فيها ، ثم قال : من لم يقل هذا القول فهو كافر . فقال : القرآن مخلوق هو ؟ قال : القرآن مخلوق هو ؟ قال : القرآن كلام الله ، والله خالق كل شيء ، وما دون الله مخلوق ، وأمير المؤمنين إمامنا ، وبس ببه سمعنا علمة العلم . وقد سمع ما لم نسمع ، وعلم ما لم نعلم ، وقد قلده الله أمرنا ، فصار يقيم

صلاتنا وحجنا ونؤدى إليه زكاة أموالنا، ونجاهد معه ونرى إمامته إمامة ، إن أمرنا ائتمرنا وإن نهانا انتهينا، وإن دعانا أجبنا. قال : القرآن مخلوق هو ؟ فأعاد عليه أبو حسان مقالته ، قال : إن هذه إجابة أمير المؤمنين، قال : قد تكون إجابة أمير المؤمنين، ولا يأمر بها الناس ولا يدعوهم إليها. وإن أخبرتنى أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول قلت ما أمرنى به ؛ فإنك الثقة المأمون فيما أبلغتنى من شيء ، فإن أبلغتنى عنه بشيء صرت اليه ، قال ما أمرنى أن أبلغك شيئاً ، قال على بن مقاتل : قد يكون قوله كاختلاف أصحاب رسول الشي قي الفرائض والمواريث ، ولم يحملوا الناس عليها. قال له أبو حسان : ما عندى إلا السمع والطاعة ، فمرنى أئتمر . قال ما أمرنى أن آمرك وإنما أمرنى أن أمتحنك .

ثم عاد إلى أحمد بن حنبل فقال: ما تقول فى القرآن؟ قال: هو كلام الله، قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله لا أزيد عليها. فامتحنه بما فى الرقعة، فلما أتى على «ليس كمثله شىء » قال ليس كمثله شىء وهو السميع البصير، وأمسك عن «لا يشبهه شىء من خلقه فى معنى من المعانى ولا وجه من الوجوه » فاعترض عليه ابن البكاء الأصغر، فقال: أصلحك الله، إنه يقول: سميع من أذن بصير من عين. فقال إسحاق لأحمد بن حنبل: ما معنى سميع بصير؟ قال: هو كما وصف نفسه، قال: معناه؟ قال: لا أدرى، هو كما وصف نفسه.

ثم دعاهم رجلاً رجلاً ، كلهم يقول : القرآن كلام الله إلا هؤلاء النفر : قتيبة ، وعبيد الله بن محمد بن الحسن ، وابن عُليّة الأكبر ، وابن البكاء ، وعبد المنعم بن إدريس ابن بنت وهب بن منبه ، والمظفر بن مرجا ، ورجلاً ضريراً ليس من أهل الفقه ، ولا يعرف بشيء منه إلا أنه دس في هذا الموضوع ، ورجلاً من ولد عمر بن الخطاب قاضي الرقة ، وابن الأحمر . فأما ابن البكاء عمر بن الخطاب قاضي الرقة ، وابن الأحمر . فأما ابن البكاء الأكبر فقد قال : القرآن مجعول لقول الله تعالى : ﴿ إِنّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِياً ﴾ (سورة الزخرف ٣) والقرآن محدث لقوله : ﴿ مَا يَأْتِيهِم مُحْدَثُ ﴾ (سورة الأنبياء : ٢) قال له إسحاق : فالمجعول مخلوق ؟ قال : نعم ، قال : فالقرآن مخلوق ؟ قال : لا أقول : مخلوق ، ولكنه مجعول ، فكتب مقالته .

فلما فرغ من امتحان القوم وكتب مقالاتهم اعترض ابن البكاء الأصغر، فقال: أصلحك الله! إن هذين القاضيين إمامان، فلو أمرتهما أن يسمعانا مقالتهما لنحكى ذلك عنهما! قال له إسحاق: إن شهدت عندهما بشهادة فاستمع مقالتهما إن شاء الله.

فكتب مقالة القوم رجلاً رجلاً ، ووجهت إلى المأمون ، فمكث القوم تسعة أيام ، ثم دعا بهم وقد ورد كتاب المأمون جواب كتاب إسحاق بن إبراهيم في أمرهم .

وطبعاً لم يكن فى رد أمير المؤمنين إلا الحملة على أولئك الناس ووصفهم بمتصنعة أهل القبلة وملتمسى الرئاسة فيما ليسوا له بأهل من أهل الملة من القول فى القرآن.

ثم يحمل المأمون على أولئك الرجال واحداً واحداً ويهينهم، ويقول: فأما ما قال المعرور بشر بن الوليد فى نفى التشبيه وما أمسك عنه من أن القرآن مخلوق وادعى من تركه الكلام فى ذلك واستعهاده أمير المؤمنين – فقد كذب بشر فى ذلك وكفر، وقال الزور والمنكر، ولم يكن قد جرى بينه وبين أمير المؤمنين فى ذلك ولا فى غيره عهد ولا نظر أكثر من إخباره أمير المؤمنين من اعتقاده كلمة الإخلاص والقول بأن القرآن مخلوق، فادع به إليك وأعلمه ما أعلمك أمير المؤمنين. وانصصه عن قوله فى القرآن واستتبه حقه، فإن أمير المؤمنين يرى أن تستيب من قال بمقالته، إذ كانت تلك المقالة الكفر الصراح والشرك المحض عند أمير المؤمنين، فإن تاب عنها فأشهر أمره وأمسك عنه، وإن أصر على شركه ودفع أن يكون القرآن مخلوقاً بكفره وإلحاده على شركه ودفع أن يكون القرآن مخلوقاً بكفره وإلحاده فاضرب عنقه. وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه إن شاء الله.

وأما على بن أبى مقاتل فقل له: ألست القائل لأمير المؤمنين إنك تحلل وتحرم والمكلم له بمثل ما كلمته به، مما لم يذهب عنه ذكره ؟!.

وأما الزيال بن الهيثم فأعلمه أنه كان فى الطعام الذى كان يسرقه فى الأنبار، وفيما يستولى عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين ابن العباس وما يشغله وإنه لو كان مقتفياً آثار سلفه، وسالكا مناهجهم ومحتذياً سبيلهم لما خرج إلى الشرك بعد إيمان.

وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبى العوام وقوله: إنه يحسن الجواب فى القرآن فأعلمه أنه صبى فى عقله لا فى سنه، جاهل، وأنه إن كان يحسن الجواب فى القرآن جاهل، وإن كان لا يحسن الجواب فى القرآن فسيحسنه إذا أخذه التأديب، وإن لم يفعل كان السيف من وراء ذلك إن شاء الله.

أما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة وسبيله فيها ، واستدل على جهله وآفته مها .

وأما الفضل بن غانم فأعلمه أنه لم يخف على أمير المؤمنين ما كان منه بمصر ، وما اكتسب من الأموال في أقل من سنة ، وما شجر بينه وبين المطلب بن عبد الله في ذلك ، فإنه من كان شأنه شأنه ، وكان رغبته \_ في الدينار والدرهم \_ رغبته ، فليس بمستنكر أن يبيع إيمانه طمعاً فيهما وإيثاراً لعاجل نفعهما ،

وأنه مع ذلك القائل لعلى بن هشام ما قال ، والمخلف له فيما خالفه فيه ، فما الذي حال به عن ذلك ونقله إلى غيره ؟

وأما الزيادى فإنه كان منتحالاً ، ولا كأول دعى كان فى الإسلام خولف فيه حكم رسول الله هي ، وكان جبريل إن يسلك مسلكه ، فأنكر أبو حسان أن يكون مولى لزياد . أو يكون مولى لأحد من الناس ، وذكر أنه نسب إلى زياد .

وأما المعروف بأبى نصر التمار ، فإن أمير المؤمنين شبه خساسة عقله بخساسة متجره .

وأما الفضل بن الفرخان فأعلمه أنه حاول بالقول الذي قاله في القرآن أخذ الودائع التي أودعه إياها عبد الرحمن بن إسحاق تربصاً بمن استودعه. وطمعاً في الاستكثار لما صار في يده ولا سبيل عليه من تقادم عهده وتطاول الأيام به ، فقل لعبد الرحمن ابن إسحاق: لاجزاك الله خيراً عن تقويتك مثل هذا وأتمانك إياه ، وهو معتقد للشركة منسلخ من التوحيد!

وأما محمد بن حاتم وابن نوح المعروف بأبى معمر فأعلمهما أنهما مشغولان بأكل الرباعن الوقوف على التوحيد . وأن أمير المؤمنين لو لم يستحل محاربتهما في الله ومجاهدتهما إلا لإربائهما ، وما نزل به كتاب الله في أمثالهما - لاستحل ذلك ، فكيف بهما وقد جمعا مع إياه شركاً وصارا للنصارى مثلاً ؟

وأما أحمد بن شجاع فأعلمه أنك صاحبه بالأمس والمستخرج منه ما استخرجته من المال الذى كان استحله من مال على بن هشام ، وأنه ممن الدينار والدرهم دينه .

وهكذا يستمر خطاب المأمون في بيان ما زعمه من نقائص الفقهاء ، بدلاً من أن يحاول إقناعهم بوجهة نظره ؛ لأنه في الحقيقة لم تكن له وجهة نظر ، ولو أن أولئك الفقهاء وافقوه على رأيه لما كشف عيوبهم تلك . بل إنه أحيانا يذكر من عيوب أولئك الناس أشياء لا يجوز السكوت عليها بحال إذا صدقت ، فيقول مثلاً : إن سعدويه الواسطى قال له ، قبح الله رجلاً بلغ به التصنع للحديث والتزين به والحرص على طلب الرئاسة فيه أن يتمنى وقت المحنة فيقول بالتقرب بها متى يمتحن ، فيجلس للحديث .

وأما المعروف بسجادة وإنكاره أن يكون سمع ممن كان يجالس من أهل الحديث وأهل الفقه بأن القرآن مخلوق فأعلمه أنه في شغله بإعداد النوى وحكه لإصلاح سجادته وبالودائع التى دفعها إليه على بن يحيى وغيره ما أذهله فى التوحيد وألهاه، ثم سله عما كان يوسف بن أبى يوسف ومحمد بن الحسن يقولانه إن كان شاهدهما وجالسهما.

وقد كان أمير المؤمنين قد وجه إليك المعروف بأبى سهر بعد

أن نصه أمير المؤمنين على محنته فى القرآن فجمجم عنها ولجلج فيها حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف ، فأقر ذميما ، فأنصصه عن إقرار ، فإن كان مقيماً عليه فأشهر ذلك وأظهره إن شاء الله .

ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين في كتابك ، وذكره أميرالمؤمنين لك أو أمسك عن ذكره في كتابه هذا ولم يقل: إن القرآن مخلوق بعد بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدى \_ فاحملهم أجمعين موثقين إلى معسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم إليه لينصهم أمير المؤمنين ، فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعاً على السيف إن شاء الله ولا قوة إلا بالله .

وهذا ليس حديثاً فى الدين أو مناقشة فى عقيدة ، إنما هو إرهاب للناس . فمن قال ما يريد أمير المؤمنين سكت عنه وتركه ، ومن لم يقل فضحه ثم قتله .

ورجل واحد ثبت على رأيه وكلامه ؛ لأنه لم تكن له عيوب دينية أو أخلاقية يأخذها عليه المأمون ، وهو أحمد بن حنبل وهنا نجده وقف عاجزاً لا يستطيع شيئاً . لقد حبسه وضربه دون أن يضرج منه بأدنى نتيجة . وحاول إخوان أحمد بن حنبل أن يصرفوه عن رأيه فرفض وانهزم أمامه المأمون ، وخرج الفقهاء من محنة خلق القرآن منتصرين .

والحقيقة أن السيف أخاف كل الفقهاء إلا أربعة على رأسهم أحمد بن حنبل وسجادة والقواريرى ومحمد بن نوح المعزوب، فأمر بهم إسحاق بن إبراهيم فشدوا فى الحديد، فلما كان من الغد دعا بهم جميعاً يساقون فى الحديد، فأعاد عليهم المحنة، فأجابه سجادة إلى أن القرآن مخلوق، فأمر بإطلاق قيده وخلى سبيله، وأصر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على قولهما ولم يرجعا، فشدا جميعاً فى الحديد ووجها إلى طرسوس، وكتب معهما كتاباً بأشخاصهما وكتب كتاباً معزواً بتأويل القوم فيما أجابوا إليه، فمكثوا أياماً ثم دعا بهم فإذا كتاب قد ورد من المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم أن قد فهم أمير المومنين ما أجاب القوم إليه.

وذكر سليمان بن يعقوب صاحب الخبر أن بشر بن الوليد تأول الآية التى أنزلها الله تعالى فى عمار بن ياسر ﴿ إِلّا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإِيمَانِ ﴾ (سورة النحل ١٠٦) وقد أخطأ التاويل . إنما عنى الله عز وجل بهذه الآية من كان معتقد الإيمان مظهر الشرك ، فأما من كان معتقد الشرك مظهر الإيمان فليس هذه له فأشخصهم جميعاً طرسوس ؛ ليقيموا بها إلى خروج أميرالمؤمنين من بلاد الروم .

وقد أراد إسحاق بن إبراهيم أن يعاقبهم ، ولكنه لم يستطع ؛ لأن المأمون توفى سنة ٢١٨هـ - ٣٨٨م وكانت سنه إذ ذاك ٤٨ سنة هجرية ، وهى سن صغيرة جداً تؤكد مالاحظته فيما سبق من وفاة العباسيين في سن صغيرة لسبب لا نعرفه فعلا ، ولكن الظاهرة غير طبيعية ، فهؤلاء ناس يموتون في سن لا تصدق ولأسباب غير واضحة ، فلماذا مات المأمون في هذه السن ؟ ولو أن المؤرخين قالوا لنا لاقتنعنا ، ولكنا نقف هنا متعجبين ؛ لأن هذا الرجل مات في السن التي مات فيها أبوه تقريباً (سبعة وأربعين سنة وشهوراً).

على أى حال مات دون أن يبلغ على الفقهاء أى نصر ، مات وأحمد بن حنبل فى أوجه ، يؤكد للناس بإصراره وأخلاقه أن زعامة أمة الإسلام للحق لا للقوة . وبهذا يكون المأمون قد أكمل العمل الذى بدأه أبوه الرشيد وأخوه الهادى ، وهو هدم الدولة العباسية التى قامت على غير حق ، واستمرت على غير حق ، وانتهت بتلك النهاية الخسيسة .

وقد شعر فقهاء المأمون بخيبة أمل ؛ لأنهم كانوا يرجون أن يتركوا كبار الفقهاء ويعلنوا أنفسهم رؤساءهم فلم يوفقوا . وإسحاق بن إبراهيم الذى تولى محاكمة الفقهاء لم يدر ماذا

يعمل ، ويبدو أنه فوجئ بموت المأمون ، وكانت نيته أن يرسل الفقهاء إلى المأمون بطرسوس ، فتوفى المأمون قبل ذلك ، وكان الفقهاء قد بلغوا الرقة فحبسهم واليها ثم خلى سبيلهم بعد ذلك .

وقد أوصى المامون قبل موته بأن يخلفه أخوه أبو إسحاق الذى تلقب بالمعتصم، ومن غريب ما يحكى الطبرى أن المأمون وكان عليلاً \_ كان جالساً على شاطئ نهر فى بلاد الروم يسمى اليدندون، وكان يستعذب ماء هذا النهر ويجده أحلى ماء فى الدنيا، وتمنى أن يجيئه رطب يسمى رطب الأزاد ليأكله مع ذلك الماء، فجاء هذا الرطب وأكل الممون وأخوه وسعيد العلاف القارئ فمرضوا جميعا، والمامون الذى أكل أكثر من غيره مات من هذا الرطب، فهل يمكن أن يقال: إن هذا الرطب كان مسموما؟

على أى حال مات المأمون ، وتولى أبو إسحاق المعتصم ، وقد أصر على سياسة أخيه في مسألة خلق القرآن دون أن يصل إلى نتيجة .

فهل كان العلويون أحق من العباسيين بالخلافة ؟ لا ، لم يكونوا . لأن الخلافة ملك الأمة ، الأمة هى التى تختار الخلفاء ، وهى التى تعزلهم أيضاً إذا لم يحسنوا الخلافة ، وهذا هو الذى ينبغى أن نقرره دائماً .

وسنرى فيما بعد أخطاء أخرى وقع فيها خلفاء بنى العباس ، فأكدوا بها ضياع خلافتهم .



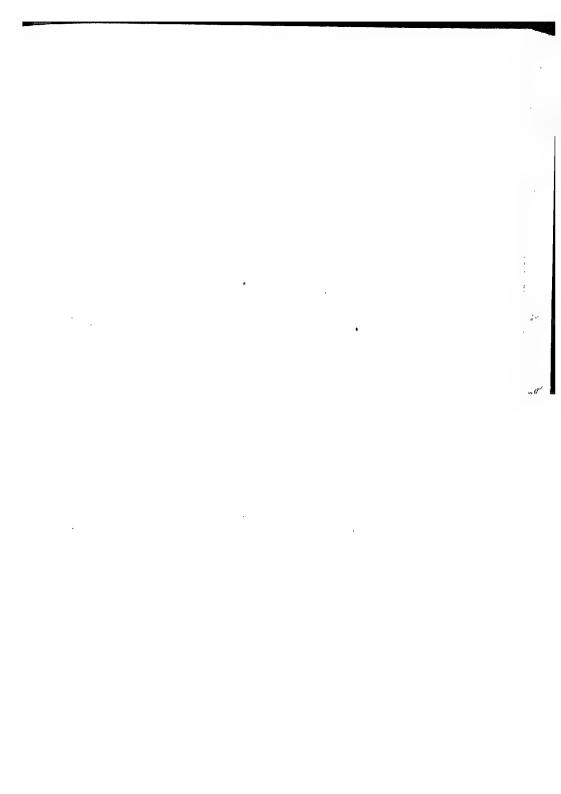

#### الفصل الثامن عشر

## الخليفة المتوكل يكره ابنه المنتصر إلى درجة لا تصدق إ والمنتصر يشترك في قتل أبيه إ

مهما نقرأ في كتب التاريخ فإننا لا نجد وصفاً صحيحاً للدولة العباسية بعد المأمون ؛ فإن الإدارة ساءت إلى درجة لا يمكن أن يقال معها : إن هناك دولة ، حقًا كان هناك خليفة ، ولكن هذا الخليفة كان قد فقد خصائص الخلفاء حتى يصعب أن نقول : إن دولة الخلافة كانت مستمرة أو موجودة في أيام الواثق الذي خلف المعتصم الذي جاء بعد المأمون ، وكان الواثق رجلاً غبيًا حقًا ، لا يعرف شيئاً عن إدارة الدولة ، وإنما هو كان رئيس جماعة من اللصوص هم كبار موظفي الدولة ، ونحن رئيس جماعة من اللصوص هم كبار موظفي الدولة ، ونحن نستطيع أن نقول : إنهم كانوا بالفعل لصوصاً ؛ لأن الحد الفاصل بين السرقة والأمانة زال فعلاً ، فقد كان مال الدولة كثيراً ، ولكنه لم يكن كثيراً حقًا على دولة ؛ لأنه كان لا يكفي لإقامة مشروع كبير أو مجد عظيم ، ولكنه كان كثيراً على الأشخاص الذين كانوا يتولون الدولة . والحقيقة أنك لا تستطيع أن تقول : إنه كان هناك مال دولة .

بل كان الناس \_ صـغار الناس أقصـد \_ يدفعون مـا عليهم ، ويأخذه جباة ضرائب يأخذون منه نصيباً لأنفسهم ، ويعطون الباقي لمن فوقهم ، وهكذا حتى لا يصل إلى الخليفة إلا سدس المال المجموع ، والباقى يتوزع بين الموظفين ، فهم رؤساء وهم لصوص في الوقت نفسه ، والخط الفاصل بين اللص ورجل الدولة في كل منهما غير واضح . ويتجلى هذا في أيام المتوكل الذى جاء بعد الواثق . والمتوكل اسمه جعفر ، وهو ابن المعتصم، وأمه أم ولد يقال له شجاع ، وقد تولى يوم الأربعاء ٢٤ من ذي الحجة سنة ٢٣٢هـ / يوليو ٧١٧م ، وكان رجلاً عاقلاً ، وكان يمكن أن يكون خليفة ممتازاً ، ولكنه كان ينكر سلطان الترك على الدولة ، والحق أن الترك كانوا يتسلطون على كل أهل الدولة ، وفي مقدمتهم الخليفة ، وكان الترك قد اعتادوا سيادة الدولة حتى أصبحوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أصحاب الدولة الحقيقيون ، وأن العرب وغيرهم من أجناس الدولة الإسلامية كانوا رعايا لهم.

وكان الخلفاء - لكى يسيطروا على الدولة فعلاً - قد استكثروا من أجناس غريبة عن العرب واتخذوا منها جنداً ، ومثال ذلك أننا نقرأ كثيراً عن المغاربة ، وأنا شخصيًا أعتقد أننى أعرف تاريخ المغرب الإسلامي معرفة لا بأس بها ، ولكنى لا أعرف من هم المغاربة ، وهنا وغاية ما أستطيع قوله إنهم بربركانوا يهاجرون إلى العراق ، ويدخلون جيوش دولة الخلافة ،

و بعتبرون أنفسهم جندها ، وكانوا بتقاضون رواتب كبيرة ، ولكن لم تكن لهم طموحات سياسية ، فكانوا يظلون جنوداً ، وبخرج أولادهم من الجيش ويتحولون إلى عراقيين ، ولم يكن الترك جنساً واحداً بل أجناساً شتى ، كان يدخل فيهم الإبرانسون ، والطبريون ، وأهل طخارستان ـ وهم الأفغانيون اليوم \_ والأرمن المسلمون ، وأهل القوقان \_ وهم المسمون الغز \_ ولكنهم كانوا جميعاً يتكلمون لغة واحدة ، ويرون أن واجبهم الأساسى هـ و إخراج العرب من جند الدولة ، وهذه هي نتيجة سياسة آل عباس ، فقد كانوا أنصاف عرب ، فمعظمهم أبناء أعجميات ، وأشكالهم غير عربية وإن كانوا يشعرون أنهم عرب، وإليك صفحة من تاريخ الطبرى تشعر وأنت تقرؤها أن الخليفة المتوكل عربي ، ولكنه لا يحب العسرب ، ولا يريد أن يراهم في رياسية الدولة ، قيال الطبيري (٩/ ٢٢٢ ) في تفاصيل مقتل الخليفة المتوكل: ( ذكر لي أن سبب ذلك أنه كان - المتوكل - أمر بإنشاء الكتب بقبض ضياع وصيف بأصبهات والجبل وإقطاعها الفتح بن خاقان ) فكتب الكتب وصارت إلى الخاتم على أن ينفذ يوم الخميس لخمس خلون من شعبان ( سنة ٢٤٧هـ / أكتوبر ٨٦١م ) فبلغ ذلك وصيفاً واستقر عنده الذي أمر به في أمره، وكان المتوكل قد أراد أن يصلى بالناس يوم الجمعة في شهر رمضان في آخر جمعة منه ، وكان قد شاع في الناس في أول رمضان أن أمير المؤمنين يريد أن يقضى عليهم ، فاجتمع الناس

لذلك واحتشدوا، وخرج بنو هاشم من بغداد لرفع القصص وكلامه إذا ركب، فقد كان يوم الجمعة أراد الركوب للصلاة، فقال له عبيد الله بن يحيى والفتح بن خاقان: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد اجتمعوا وكثروا من أهل بيتك وغيرهم، وبعض يتظلم، وبعض طالب حاجة، وأمير المؤمنين يشكو ضيق الصدر ووعكة، وإن رأى أمير المؤمنين أن يامر بعض ولاة العهود بالصلاة ..) فهل هذا خبر يستحق أن يرويه الطبرى؟ يجوز إذا كان المراد بيان خضوع الخليفة لكل ما تقوله أمة الترك، المهم أننا نرى هنا أن الأتراك يريدون بأى طريقة أن يحولوا بين الخليفة وبين الناس، ولكن بقية رجال الدولة لم يكونوا أفضل من الترك، ولم يكونوا كلهم عرباً، بل كان فيهم أكراد وأرمن وروم، وكانوا حما قلنا مانصاف رجال دولة وأنصاف لصوص.

ومن حسنات المتوكل أنه أوقف بدعة الكلام في القرآن ، قال اليعقوبي ( ٢ / ٤٨٤ - ٤٨٥ ) : ونهى المتوكل الناس عن الكلام في القرآن من أهل البلدان ،و من أخذ في خلافة الواثق ( أي من قبض عليه ) فخلاهم جميعاً وكساهم ، وكتب إلى الآفاق كتبانهي عن المناظرة والجدل ، فأمسك الناس ،وبهذا انتهت هذه المعركة بانتصار الفقهاء ، ولم يكن ذلك ليهم المتوكل كثيراً ؛ لأنه في الواقع كان يكره الترك أكثر مما يكره الفقهاء ، وكان يريد أن

يقضى عليهم، فأوقف معركة ليبدأ معركة أخرى كان فيها

ولم يحسن المتوكل القيام بمعركته مع الأتراك لأسباب كثيرة ، أهمها سببان : الأول أنه كان صغير السن جداً ؛ إذ كانت سنه لا تجاوز الثالثة والعشرين ، فكان في الحقيقة صبياً قليل التجربة . والسبب الثاني أنه لم يكن معه رجال يقومون بالمعركة ، فقام بها وحده وانهزم وقتل .

وبعد أن تولى بسنوات قلائل احتاج إلى أموال ، ولم تكن هناك وسيلة للحصول على أموال إلا بالقبض على موظفين كبار واستخراج ما عندهم ، ووقعت عينا المتوكل على اثنين أخوين من كبار الموظفين هما عمر بن فرج الرخجى وأخوه محمد . والاثنان كانا محبوسين بسبب السرقة ، ولكن محمد بن فرج الرخجى كان والى مصر قبل حبسه ، فوجه المتوكل كتابا إلى مصر بالقبض عليه . وقبض في الوقت نفسه على أخيه عمر واستخرجت منهما أموال كثيرة ، ثم احتاج المتوكل إلى رجلين : واحد لديوان الخراج ، والثاني لديوان الضياع . فلم يجد غير هذين اللصين فولاهما ، وليس هذا بغريب ؛ لأنهما وإن يكونا لصين فإنهما كانا يعرفان كيف يستخرجان المال من الناس .

فعفا عنهما وولاهما . وفي السنة نفسها وهي ٢٣٤هـ / ٨٤٨م قبض على موظف يسمى أحمد بن خالد المعروف بأبي

الوزير، واستخرج منه أموالاً كثيرة بعد التعذيب، ثم عفا عنه. ولم يرض المتوكل عن أحمد وعمر الرخجيين، فعزلهما وولى مكانهما يحيى بن خاقان وموسى بن عبد الملك بن هشام، وكانا هما الآخران محبوسين في أموال فعفا عنهما، وولاهما ديوان الخراج وديوان الضياع.

وكان المتوكل يفكر في وسيلة للإيقاع بالأتراك.

ولكنه شغل عن ذلك مؤقتاً بما كان من الكراهة بينه وبين ابنه المنتصر، وكان ولى عهده، وكان اسمه محمدا، وله ابنان آخران هما أبو عبد الله المعتز بالله، وإبراهيم المؤيد بالله، وقد أقام المتوكل لولاية العهد لأبنائه الثلاثة حفلاً عظيماً أنفق فيه أموالاً جمة. ويبدو أن الترك أحسوا بما كان المتوكل يدبر لهم، فتقربوا إلى ابنه وولى عهده المنتصر، ومضوا يدبرون معه القضاء على المتوكل. ولم أجد في النصوص ما يمكن أن أعرف به سبب الخصومة الشديدة التي كانت بين المتوكل وابنه المنتصر، ولكن الأخبار هنا مضطربة جداً ومختلط بعضها ببعض حتى ليصعب عليك أن تجد وجه الحق في أي شيء، ببعض حتى ليصعب عليك أن تجد وجه الحق في أي شيء، بالإسلام؛ فقد كان دائم الغزو للروم، وكان لا يكف عن التنبيه على أن يلبس النصاري لبساً خاصاً يميزهم حتى لا يختلط على أن يلبس النصاري لبساً خاصاً يميزهم حتى لا يختلط أمرهم بالمسلمين، وكان يصر وأبوه على أن يلبسوا الملابس

العسلية اللون وألا يركبوا الخيل ، وبدفعوا مالا كثيراً ، وقد أسلم الكثيرون منهم لتفادي هذا العذاب. كذلك غيضب المتوكل غضباً شديداً على ناس أخطئوا في حق أبي بكر وعمر ونفر من الصحابة . وقد اشتهر بذلك رجل بسمى عبسي بن محمد بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب الحانات . وجاء في كتاب المعتصم في جريمة هذا الرجل وأمثاله: « وما شهد به الشهود من شتم أصحاب رسول الله على ولعنهم وإكفارهم ورميهم بالكبائر ونسبتهم إلى النفاق وغير ذلك ، مما خرج به إلى المعاندة لله ولرسوله ﷺ وتثبتك في أمر أولئك الشهود وما شهدوا به ، وما صح عنكم من عدالة من عدل منهم ووضح لك من الأمر فيهما شهدوا به ، وشرحك ذلك في رقعة درج كتابك ، فعرضت على أمير المؤمنين - أعزه الله - فأمر بكتباب إلى أبي العباس محمد بن طاهر مولى أمسر المؤمنين ـ أبقاه الله ـ بما قد نفذ إليه مما يشبه ما عنده ـ أبقاه الله في نصرة دين الله وإحياء سنته والانتقام ممن ألحد فيه ـ وأن يضرب الرجل حدّاً في مجمع الناس حد الشتم خمسمائة ، وخمسمائة سوط بعد الحد للأمور العظام التي اجترأ عليها ، فإن مات ألقي في الماء من غير صلاة ؛ للكون ذلك ناهباً لكل ملحد في الدين خارج من جماعة المسلمين ، وأعلمتك ذلك لتعرفه إن شاء الله » ( الطبري ٩ / . ( \* 1

ولم أعرف قط سبب كراهة المتوكل لابنه المنتصر إلى ذلك الحد الذي لا يصدق في الذي نقرؤه في المراجع ، ولقد قرأت في النصوص كشيراً من أخبار الكراهية بين الآباء والأبناء ، ولكن سآتيك الآن بنص من الطبرى؛ لترى شيئاً لا يصدق أبداً (الطبرى ۹ / ۲۲۵ ) : « فذكر عند هارون بن محمد بن سليمان الهاشمي أنه كان حدثني بعض من كان في الستارة من النساء أنه التفت إلى الفتح فقال: برئت من الله ومن قرابتي من رسول الله على إن لم تلطمه ( يعنى المنتصر ) فقام الفتح ولطمه مرتبن يمر بيده على قفاه ، ثـم قال المتوكل لمن حضر : اشهدوا جـميعاً أننى خلصت المستعجل ( يعنى المنتصر ) ثم التفت إليه وقال: سميتك المنتصر، فسماك الناس لحمقك المنتظر، ثم صرت الأن المستعجل ، فقال المنتصر : ما أمسر المؤمنين ، لو أمرت الآن بضرب عنقى كان أسهل على مما تفعله بي ، فقال : اسقوه ، ثم أمر بالعشاء فأحضر ، وذلك في جوف الليل ، فخرج المنتصر من عنده وأمر غلام أحمد بن يحيى أن يلحقه ، فلما خرج وضعت المائدة بين يدى المتوكل، وجعل يأكلها ويلقم وهو سكران. وذكر عن ابن الحفص أن المنتصر لما خرج إلى حجرته أخذ بيد رُرافة فقال له: امض معى ، فقال: يا سيدى ، إن أمير المؤمنين لم يقم ، فقال : إن أمير المؤمنين أخذه النبيذ ، والساعـة بخرج بغا والندماء ، وقد أحببت أن تجعل أمر ولدك إلى ؛ فإن أونامش سألنى أن أزوج ابنه من ابنتك ، وابنتك من ابنه ، فقال له زرافة:

نحن عبيدك يا سيدى ، فمرنا بأمرك ، وأخذ المنتصر وانصرف به معه . قال : وكان زرافة قد قال لى قبل ذلك : ارفق بنفسك ؛ فإن أمير المؤمنين سكران والساعة يضيق ، وقد دعانى مرة وسألنى أن أسألك أن تصير إليه ، فنصير جميعاً إلى حجرته . قال : فقلت له : أنا أتقدمك إليه ، قال : ومضى زرافة مع المنتصر إلى حجرته » .

وبعد ذلك بوقت قليل جداً. وفي نفس الليلة قتل المتوكل. قتله الأتراك، والحقيقة أن هذا التعيس الذي كان يدبر القضاء على الأتراك تلك الليلة شرب أربعة عشر رطلاً من الخمر. ولا أدرى ماذا يكون الرطل، ولكن حتى لو قلنا: إنه كأس، فإن رجلاً يدبر قتل الأتراك جميعاً والتخلص منهم ثم يشرب هذا القدر من الخمر لا يمكن أن يكسب. وأنا أستنكر هنا من الطبرى أن يذكر أن أمير المؤمنين المتوكل شرب أربعة عشر رطلاً من الخمر - في نفس الليلة التي كان ينبغي أن يكون فيها مجتمع الرأى، وأظن أن هذا يفسر لنا لماذا اعتدى المتوكل على ابنه المنتصر على الصورة المؤسفة التي رأيناها، ولا شك كذلك في أن المنتصر قد اشترك مع الأتراك في تدبير قتل أبيه، وحتى ولو لم يشترك فما نظن أن النهاية التي انتهى بها المتوكل قد أحزنته.

على أى حال هذه صورة محزنة جداً : أن يصير أمر الخلافة إلى ناس مثل المتوكل والمنتصر . وهذا يؤكد مرة أخرى ما قلناه

من أن الخلافة كان ينبغى أن تشرع وتقنن وتنظم ؛ حتى لا تصير إلى الصورة المحزنة التى رأيناها ؛ لأن الموضوع هنا ليس موضوع من يتولى الخلافة وماذا يفعل بها ، ولكن الخليفة كان سيد هذه الدولة وبيده مصائر الناس ، ومصائر الناس لا ينبغى أن تصير إلى ما رأيناه .

ولكن الناس كانوا قد يئسوا من الخلافة من زمن بعيد، وكان كل إنسان قد رتب أموره ؛ ليسير بحياته وحياة أسرته دون أكتراث للخليفة وما يمكن أن يعمله ، وأظن أنه لا ضير علينا في أن نقول ذلك ؛ لأننا في الحقيقة أمام دولة كبرى هي دولة الإسلام ، ولا يجوز أن تدار دولة الإسلام على هذا النحو غير المسئول . وقد قلت ذلك أكثر من مرة . ومن الغريب أن أحداً من مشرعينا قبل العصر الحديث لم يفكر فيه .

وأوربا نفسها كانت كذلك ، ولكنها بدأت تتغير من القرن السابع عشر ، فبدا الناس ينتبهون إلى أن العقل هو أساس حياة البشر ، وأن كل شيء لابد أن يخضع للعقل ، وشيئا فشيئا أخذ العقل يسيطر على حياة البشر في الغرب ، فأخذت حياة البشر تتغير ، ودخلت أوربا في العصر الحديث بتأثير العقل ، والإسلام نقسه دين عقل ، وما كان المسلمون ليستطيعوا أن يتقدموا دون استخدام العقل ، وقد نبههم إلى ذلك رسول الشيئة أبو بكر ثم عمر ، وتوقف العقل في أيام عثمان ، فوقع الشر

فى حياة المسلمين، وقد رأينا أحوالنا فى العصور الوسطى كيف

و بطيب عة الحال لا نستطيع أن نتسع تاريخ المسلمين سنة بعد أخرى ، إنما نحن نضرب أمثلة فحسب . والغريب في خبر موت المتوكل الذي قصصنا قصته أن المتوكل الذي كان بدير أمر القضاء على الأتراك كان لا يخطر بباله أن الأتراك قد يعلمون بما يدبر وقد يسبقون إلى قتله . هذا هو الذي حدث . إليك بقية الضبر \_ كما رواها الطبرى \_ لترى غفلة هذا الرجل السكران الذي غاب عنه أن الآخرين لهم عقول أيضاً ، وأنه كما كان يفكر في القضاء عليهم فهم يفكرون في قتله ، قال الطبرى ( ٩ / ٣٢٧) : فذكر عشعث أن أبا أحمد بن المتوكل أخا المؤيد لأمه كان معهم في المجلس ، فقام إلى الخلاء ، وقد كان بغا الشرابي أغلق الأبواب كلها غير باب الشط، ومنه دخل الرجال الذين عينوا لقتله ، فيصر بهم أبو أحمد فصاح بهم : ما هذا يا سفل ؟ وإذ بسيوف مستلة ، قال : وقد كان تقدم النفر الذين تولوا قتله بغلون التركى وباغر وموسى بن بغا وهارون بن صوارتكين وبغا الشرابي ، ولما سمع المتوكل صوت أبي أحمد رفع رأسه فرأى القوم وقال: يابغا، ما هذا؟ هؤلاء رجال النوبة التي تبيت على باب سيدى أمير المؤمنين ، فرجع القوم إلى ورائهم عند كلام المتوكل لبغا، ولم يكن واجن وأصحابه وولد وصيف

قد حضروا معهم بعد . قال عثعث : فسمعت بغا يقول لهم : يا سفل . أنتم مقتولون لا محالة ، فموتوا كراما ، فرجع القوم إلى المجلس ، فابتدره بغلون فضربه ضربة على كتفه وأذنه فقده ، فقال : مهلا ، قطع الله يدك ! ثم قام وأراد الوثوب به ، فاستقبله بضرب يده بالسيف فأبانها ، وترك باغر ، فقال الفتح : ويلكم ! أمير المؤمنين ، فقال بغا : يا أحمق لا تسكت ، فرمى الفتح بنفسه على المتوكل ، فبجعه هارون بسيفه فصاح : الموت ! واعتوره هارون وموسى ابن بغا باسيافهما فقتلاه وقطعاه ، وأصابت عثعث ضربة في رأسه ، وكان مع المتوكل خادم صغير فدخل عثمت الستارة فنجا وتهارب الباقون .

وهذه صورة بشعة لقتل خليفة ما كان يستحق أن يكون خليفة ، ولكننا رأينا أنه صار ، فكانت خاتمته ما رأينا ، وقد رأينا كذلك كيف كان يعامل ابنه المنتصر معاملة آسفة فعلاً ، ولكن هذه صور نجد لها أمثلة كثيرة في كتب التاريخ عندنا .



#### الفصل التاسع عشر

### لابد من التنبيه إلى ١٠ السلبيات والإيجابيات

إن فيما أحسب أن أختم هذه الدراسة - وهى لم تطل - ولكنى قلت فيما أرى الكفاية ، وأنا شخصياً وأنا أقرأ تفاصيل خلافة المنتصر بعد اشتراكه فى قتل أبيه أشعر بأن الرجل أصيب باكتئاب ، وهذا طبيعى ؛ فإن قتل الإنسان لأبيه أو اشتراكه فيه أمر لابد أن يصاب نتيجة له بشىء نفسى ؛ ولهذا فأنا أحب أن أوفر على القراء عناء الاستمرار فى هذه الدراسة ، فأنا أحب أن القارئ عرف ما نريد أن نقوله منذ البداية ، وهو أن تاريخ المسلمين من أيام عشمان لم يعد تاريخا سارًا أو جميلاً حقّا كانت فيه فتوحات وانتصارات ، ولكن الخلافة نفسه أصبحت أمراً لا يسر . فقد عاش المنتصر بعد موت أبيه ستة أصبحت أمراً لا يسر . فقد عاش المنتصر بعد موت أبيه ستة أشهر ، وتوفى مسموماً وهو فى الخامسة والعشرين من عمره أو دونها ، وهى سن غير معقولة . وكان الرجل معظم الوقت مكتئباً بسبب وفاة أبيه ، ولا يمكن أن يقال : إنه كان يحكم ، إنما هو كان صنيعة فى أيدى الأتراك ، وكان كثير البكاء .

وعندما نصل إلى خلافة المستعين الذي تولى في ١٤ من ربيع الآخر سنة ٢٤٨هـ / ٢٨٨م نجد الخلافة قد أصبحت شيئاً غير معقول ، فأنكرها الناس وقاموا على الخليفة عندما قُتلَ في حرب الروم عَدَدٌ من المسلمين على رأسهم عمس بن عبيد الله الأقطع، وعلى بن بحسبي الأرمني، وكسانا نسابين من أنيساب المسلمين ، شديداً بأسهما ، عظيماً غناؤهما عنهم في الثغور التي هما بها ، وشق ذلك عليهم ( على العامة ) وعظم مقتلهما في صدورهم على قرب مقتل أحدهما من مقتل الآخر ، ومع ما لحقهم من الأتراك من مقتل المتوكل واستيلائهم على أمور المسلمين وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء من غير رجوع منهم إلى ديانة ولا نظر للمسلمين ، فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ والنداء بالنفيس، وانضم إليهم الأبناء والشاكرية تظهر أنها تطلب الأرزاق ، وذلك أول يوم في صفر ، ففتحوا سجن نصر بن مالك وأخرجوا من فيه وفي القنصرة بباب الجسر ، وكان فيها جماعة \_ فيما ذكر \_ من رفوع (أي نواح) خراسان والصعاليك من أهل الجيال والمحمرة وغيرهم ، وقطعوا أحد الجسرين وخريوا الآخر بالنار ، وانحدرت سفنه ، وانتهبت ديوان قصص المحبسن ، وقطعت الدفاتر وألقيت في الماء ، وانتهبوا دار بشر وإبراهيم بن هارون النصرانيين كاتبي محمد بن عبد الله ، وذلك كله بالجانب الشرقي من بغيداد . ( الطبري ٩/ ٢٤٩ ) وهذا الخبير بدل على

شعور العامة بالخوف وإحساسهم بأنه لا توجد حكومة هناك تحميهم أو تحمى الإسلام، وهذا أسوأ ما يمكن أن يصل إليه أمر الحكومة.

وفى صفر ٢٥٢هـ / ٢٨٦م بدأت معركة أهل بغداد والعرب مع الأتراك وحلفائهم من المغاربة ، وقد تولى ذلك رجل يسمى محمد بن عبد الله ، فأحسن تسليح جنده وسار معه الفقهاء والقضاة ، فدعا الأتراك إلى التوقف عن التمادى في الطغيان واللجاج والعصيان وبعث لهم الأمان ، واشترط أن يكون أبو عبد الله المعتز خليفة بعد المستعين فإن قبلوا وإلا باكرهم بالقتال، وقد تجمعت معه الألوف من أهل بغداد وجموع من الناس وأرهبوا الأتراك والمغاربة فلم يستطيعوا قبالتهم ، ولكن الأتراك مع ذلك ثبتوا متمسكين بامتيازاتهم ، وقد سكت الناس عن قتالهم يومًا ، فلما أصروا على امتيازاتهم نازلهم الناس وقتلوا منهم واستمر القتال .

وكان عدد القتلى والجرحى من الجانبين عظيماً، وشيئ فشيئاً بدأ الناس ينتصرون على الأتراك، ثم دارت معركة مع أربعة آلاف تركى فانهزموا وقتل منهم فى الموقعة ألفان، ومن ذلك الحين لم يعد الأتراك إلى الرياسة مرة أخرى، ولكننا لكى نصل إلى هذه النتيجة ينبغى أن نقرأ أكثر من عشرين صفحة

من الطبرى كلها تفاصيل صغيرة وقليلة الأهمية ، وهى حافلة بأسماء أعلام غريعة لا يدرى الإنسان ماذا يفعل بها . والحق أننا نعجب بالطبرى على صبره فى رواية هذه الأحداث ، ولكن المعركة مع الأتراك والمغاربة لم تنته فى يوم أو شهر ، وإنما هى استمرت شهورا ، ولكن محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين تولاها ببسالة ومهارة وكسر الأتراك وقتل منهم ومن المغاربة مرة بعد أخرى .

ولكن ذلك القتال المتصل بين الأتراك والمغاربة والشاكرية وأنصارهم من ناحية ورجال الخليفة المستعين من ناحية أخيه استمر حتى نهاية خلافة المستعين في ذي الحجة سنة ٢٥١هـ بل استمرت الفوضي بعد ذلك بعد أن بويع بالخلافة للمعتز.

وتستمر هذه الأخبار التى توقع فى النفس الملل تجعل الإنسان يحس أن التاريخ الإسلامى فقد شخصيته ورسالته ؛ لأن التاريخ إذا لم تكن له غاية أو روح أصبح حديثاً مكرراً معاداً لا معنى له ، وهذا هو الذى أنتهى إليه أنا عندما أقرأ أمثال هذه الأخبار الطويلة المتشابهة المملة فى مراجعنا .

والحق أن تاريخنا فقد شخصيته وروحه منذ أصبح مجرد نزاع على السلطان في ذاته ، لا شيء إذا لم تكن له رسالة ، والإسلام هو رسالة التاريخ الإسلامي ، وفي عالمنا اليوم أغنياء

يملكون الملايين ، ولكن حياتهم مملة ولا معنى لها حتى أن بعضهم يقتل نفسه ؛ ولهذا فإننى رأيت أن أقف عند هذا الحد من تاريخ بنى أمية وبنى العباس ، ويكفينى أننى صورت للقارئ خواء تاريخنا وفراغه مع أنه فى الحقيقة ينبغى أن يكون أغنى التاريخ ؛ لأنه تاريخ الإسلام ، والإسلام كله تقدم وخير .

وليس أدل على ذلك من خبر الأطروشي ، وهو الحسن بن محمد بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ، فهذا الرجل العلوى رأى أنه لا معنى لأن بنافس في طلب الدولة الإسلامية ويحاول انتزاعها من بني العباس ، ففعل ما فعله ابن عمه إدريس بن محمد بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ، عندما ذهب إلى بلاد البربر وأنشأ الدولة الإدريسية خارج نطاق الدولة العباسية وخارج نطاق دولة بني أمية في الأندلس أيضاً ، وأخبار هذا الأطروشي قليلة ؛ لأن مؤرخينا بشغلون في العادة بأخبار نزاع التبرك والمغاربة والأشروستية على الخسلافية ، وهو نزاع مسرير وفيارغ وبلا منعيني ، ولكن الأطروشي تنبه إلى أن بني العباس أهملوا في نشر الإسلام في نواحي طبرستان والبلاد الواسعة الواقعة بين نهر جيحون وبحر قزوين ، هناك بلاد واسعة دون إسلام ، مع أنها في صميم بلد الإسلام ، قدهب في سنة ٢٠١هـ / ٩١٣م إلى بلاد الديلم والجبل ، وهي التي نسميها اليوم بلاد خوارزم ، وهي بلاد

واسعة وخصبة وغنية يسكنها ملايين الناس ، فرأى أن ينشر الإسلام فيها ؛ لأنهم كانوا أهل جاهلية ، بل كان فيهم مجوس يعبدون النار ، فاجتهد في نشر الإسلام في هذه النواحي ، وأنشأ دولة كبيرة تعتبر من أعاظم دول الإسلام ، ولا تقارن إلا بالدولة الإدريسية . وأخبار هذه الدولة قليلة ؛ لأنها قامت في بلاد واسعة ، ولكن ليس فيها شعب قائم بنفسه يؤرخ لبلاده .

قال المسعودى فى مروج الذهب ( ٤ / ٣٧٣ ) : إنها مواضع من بلاد الجبل والديلم فى جبال شاهقة وقلاع وأودية ومواضع خشنة على الشرك إلى هذه الغابة ، وبنى فى بلادهم مساجد ، وقد كان للمسلمين بإزائهم ثغور مثل قزوين وشالوس وغيرهما من بلاد طبرستان ، وقد كان بمدينة شالوس حصن منيع وبنيان عظيم بنته ملوك فارس يسكن فيه الرجال المرابطون بإزاء الديلم .

ثم جاء الإسلام فكان كذلك إلى أن هدده الأطروشي. وكان بين الأطروشي والحسن بن القاسم الحسني الداعي حروب على بلاد طبرستان ، فكانت بينهم سجالاً ، وكان الحسن بن القاسم الحسني الداعي قد نزل الري ـ وذلك سنة ١٩٢٧هـ / ١٩٩٩ ـ في جيوش كثيرة من الجبل والديلم ، ومعه « ما كان بن كالي » الديلمي أحد فتاك الديلم ووجوهها ، فأخرج عساكر نصر بن

أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحبه عنها ، واستولى عليها وعلى قزوين وزيخان وقم وأبهر وغير ذلك مما اتصل بالري ، فكتب المقتدر إلى نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان ينكر عليه ذلك ، ويـقول : إني ضمنتك المال والدم ، فـأهملت أمر الرعية وأضعفتها وأهملت البلد حتى دخلته المبعضة ، وألزمه إخراجهم عنه ، فوقع اختبار نصر صاحب خراسان على اتفاق رجل من أصحابه من الجبل بقال لواحد منهما أسفار بن شيرويه ، وأخرج معه ابن المحتاج الجبلي فيمن معه من الجيوش إلى حدود الري ، فكانت الموقعة بن شيرويه الجبلي وبن « ما كان بن كالي » الديلمي فاستأمن أكثر أصحاب «ما كان بن كالى » الديلمي وقواده مثل مشير وتالجين وسلسمان بن شركلة الإشكري ومراد الأشكري وفشونة بز أومرك في آخرين من قواد الجبل ، فحمل عليهم « ما كان » في نفر من الأتراك ، فولى « ما كان » ودخل بلاد طبرستان ، وانهزم الداعي بين يديه و« ما كان » على حاميته ، فلحقته خيول خراسان والجبل والديلم والأتراك فيهم « أسفار بن شيرويه » ومضى « ما كان » لكثرة الجيوش وانصاز الداعي ، وقد لحق بقرب « آمل » قصبة بلاد طبرستان إلى طاحونة هناك ، هنالك وقد تخلى عنه من كان معه من الأنصار فقتل هناك ، ولحق « ما كان » بالديلم ، واستولى أسفار بن شيرويه على بلاد

طبرستان وحرجان وقزوين وزيخان وأبهر وقم وهمذان والكرخ « الكرج أيضاً » لصاحب خراسان ، واستوثقت له الأمور ، وعظمت جيوشه وكثـرت ، ودعا أعوانه وتجبر وشقي ، وكان لا يدين عمله الإسلام ، وعنصى صاحب خراسان وخالف عليه ، وأراد أن يعقد التاج على رأسه وينصب بالرى سريراً من ذهب للملك ، ويتملك على ما في يديه مما قد ذكرنا من البلاد ويحارب السلطان وصاحب خراسان . فسير الحضور هارون ابن غريب في الحال نصو قروين فكانت له معه حروب، وانكشف هارون وقتل من أصحابه خلق كشير ؛ وذلك بياب قزوين ..! المسعودي ، مروج الذهب ٤/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ويكفي هذا القدر من ذلك الخبر الهام ؛ لأنه طويل ، وهو مثال هام من أخبار هامة ورئيسية ، ونحن لا نعرف عنها شيئاً ؛ لأن الحقيقة أننا لا نعرف الكثير من حقائق تاريخ الإسلام ، فهذا تاريخ دولة إسلامية كبرى أدخلت في الإسلام ملايين البشر ومساحة ضخمة من هذه الأرض ، وقد أنشاها وقام عليها رجل واحد من الطالبيين وهو الأطروشي هذا . وقد لقب بالأطروشي لأنه كان قليل السمع ، أي أنه كان يعاني من ضعف سمعه ، ولكنه مع هذا استطاع أن يكمل مساحـة الإسلام من هذه الناحية التي يقع فيها اليوم جزء كبير من بلاد ما وراء النهر وروسيا الإسلامية . فهذه بلاد خوارزم وطبرستان . بهذه المناسبة أحب أن أنبه إلى

أن الإسلام باق فى تلك البلاد إلى يومنا هذا ؛ لأن الإسلام إذا دخل بلداً لم يخرج منه أبداً ، الإسبان والكاثوليك لكى يتخلصوا من المسلمين أبادوهم بصورة بشعة ، وهذه فضيحة من فضائح التاريخ ، ومازال البشر يذكرونها إلى اليوم للإسبان أو قل للكنيسة الكاثوليكية ؛ لأن تلك الكنيسة هى ـ دون شك ـ ألد أعداء الإسلام ، وما زالت ؛ لأنها زائفة ـ والإسلام حقيقة ـ ولكنه زيف مرتب منظم ، أما نحن فعلى الرغم من أننا على الحق فإننا في فوضى دائماً ، وفي اليوم الذي نتخلص فيه من الفوضى سنسود الدنيا ، أقصد أن الإسلام دين الله ، ولابد أن يعم الدنيا مهما كانت العقبات في طريقه .

وأقف هنا بهذه الدراسة ، ويكفى أننى لَقْتُ أنظار القراء إلى أن كتبنا الماضية فيها الكثير مما يسىء إلينا ، ولابد من التنبيه إلى ذلك \_ لا أقصصد بذلك أن نتدخل فى النصوص ؛ فاز النصوص تراث ، والتراث لا يمس \_ ولكن يكفى أن ننبه إلى مواضع الإساءة ، ولابد أن نشير هنا إلى أن كتابنا الماضين كانوا موضع إعجاب ، فقد حفظوا فى أذهانهم هذه الأخبار الكثيرة قبل أن يدونوها ، ونحن اليوم لدينا الدفاتر والكراسات والبطاقات ؛ لأن الورق رخيص وموجود فى كل مكان . أما فى الماضى فكان الورق غالياً \_ لم يكن موجوداً \_ وبعد مؤلفينا كانوا يصنعون الورق والحبر فى بيوتهم ، وكان الواحد منهم يجمع مواد صنع

الورق ويوقد عليها الذار شهوراً حتى تنطبخ وتصير عجينة ورق ، ثم يسطرونها على صفحات خشبية وينتظرون حتى تجف ، ثم ياخذونها ويكتبون فيها . وقد ألف بعضهم كتبا في طرق صناعة الورق والحبر . وكان بودى أن أنشر واحداً منها ، ولكن عاقنى عن ذلك كثرة المخطوطات للنص الواحد . وكان من المستحيل على جمع كل مخطوطات النص الواحد حتى يكون النشر علمياً .

ويكفى أن تنظر إلى كتاب مثل مروج الذهب الذى تقع نسخته المطبوعة فى أربعة أجزاء تضم ألفاً وخمسمائة صفحة على وجه التقريب. وهذا الكتاب يضم من شتى المعلومات ما يحار له العقل، فإن فى كل صفحة تقريباً خبراً مستقلاً، والرجل ينتقل من خبر إلى خبر بسهولة ويسر، وأنت لا تمل القراءة فيه أبداً؛ فهو متنوع، وهو جميل وطريف، ولابد أن الش سبحانه وتعالى ـ قد يسر له ذلك لحكمة عنده. فهو ـ سبحانه ـ يريد أن نعلم ذلك كله حتى ننتفع به عندما تجىء ساعة نشر الإسلام فى الأرض كلها، ولابد من ذلك؛ لأن الله ـ سبحانه ـ يريده.

ونحن لدينا عن تاريخ الإسلام أربعة أصول قديمة هي على التوالى: تاريخ الطبرى، ثم اليعقوبي ، ثم ابن الاثير، وأبي

الفدا، هذا عدا ما كتبه ابن خلدون وهو عمدة مؤرخينا ـ وكان بعض الناس يقولون: إن ابن خلدون وضع في مقدمته قواعد لم يطبقها في تاريخه، وهذا غير صحيح، والسبب في ذلك الخطأ هو أن أحداً لم يقرأ تاريخ ابن خلدون قراءة مدققة متفحصة، وأنا ـ شخصيا قرأت تاريخ ابن خلدون كله، فما عرفت مؤرخا إسلاميا أرخ للرومان والروم والبيزنطيين ومذاهب اليهودية ثم المسيحية جميعاً وتاريخ الفرس، أي أنه المؤرخ العربي الوحيد الذي كتب التاريخ القديم كتابة صحيحة. أما تاريخه للمغرب والبربر وبني هلال وقبائلهم فشيء عجيب يدل على ذاكرة نادرة فعلاً.

أما الطبرى فهو عجيبة ، والمعلومات التى يسوقها فى تاريخه وتفسيره للقرآن شىء له العجب ، ونحن لا نطيق الصبر على قراءة كل هذه التفاصيل ، فما بالك بمن حفظها فى ذهنه أولاً ثم كتبها بهذه الدقة وذلك الشمول . وأنا قرأت الطبرى، ولكن ينبغى أن أقرر أننا نحتاج إلى دراسة النص ، فهناك العشرات بل المئات من المصطلحات الإدارية والعسكرية والفنية نحن لا نعرفها ، ومن أسف أنه لم يبق لى من أيام العمر ما أنفقه فى التعرف على معانى هذه المصطلحات ، ولا أرى بين الشباب الجديد من أتصور أنه يصبر على مثل هذا البحث . على أي حال أنا أنبه ، وعليكم أن تنظروا فى التنفيذ .

أما ابن الأثير فمؤرخ عجيب . إنه مؤرخ صحفى الروم . أى أنه مغرم بالبحث عن الأخبار وإيرادها ، وهو أحياناً يوجز كلام الطبرى ، ولكنه أصيل فى أحيان كثيرة ، وتاريخه الذى بين أيدينا ينتهى فى أواخر القرن السادس الهجرى . وهو أساسى ورئيسى بالنسبة للعصور القريبة من عصره .

أما أبو الفدا صاحب « المختصر في أخبار البشر » فهو أمير أيوبي مؤرخ ، وهو يعترف بانه أحياناً يوجز تاريخ ابن الأثير ، ولكنه أصيل في أحيان كثيرة أخرى ، وإذا نحن تركنا جانباً الجزء الأول الخاص بتحديد السنين والإحصاءات لحوادث التاريخ القديم وأعمار الأنبياء فإن الباقي عظيم القيمة ، هو التاريخ القديم وأعمار الأنبياء فإن الباقي عظيم القيمة ، هو يصل بنا إلى أوائل القرن السابع الهجرى . ويكفي لكي نعرف فضله أن نقول : إن أهل الغرب كانوا يقولون أحياناً : إن محمدا فضله أن نقول : إن أهل الغرب كانوا يقولون أحياناً : إن محمدا عندهم من أن السيد المسيح أسطورة ، فلما قرأ أحد المستشرقين عندهم من أن السيد المسيح أسطورة ، فلما قرأ أحد المستشرقين السيرة الموجزة - كما أوردها أبو الفدا في تاريخه - تبين أن رسول الله على شخصية تاريخية حقاً ، وأنه قام برسالته على النحو الذي يقصه المسلمون .



| سسر س   | انفم |
|---------|------|
| <u></u> |      |

| فحة   | الموضوع                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 0     | تآديم                                                            |
| ٧     | الفصل الأول: بحسن نية أساء إلينا القدماء                         |
| ۱۹    | الفصل الثاني : ابن هشام وما فعله بسيرة ابن إسحاق                 |
| ٣١    | الفصل الثالث : ابن هشام ، وما فعل بنص ابن إسحاق                  |
| ٤٣    | الفصل الرابع: لماذا كان أجدادنا بعيدين عن الفكر السياسي السليم؟  |
| ٥٣    | الفصل الخامس: مؤرخونا القدامي ومواقفهم من بني أمية               |
|       | الفصل السادس : حيرة الناس عند مقتل عثمان وكان لابد من وضع        |
| ٦٥    | نظام للخلافة                                                     |
| ٧٧    | الفصل السابع: كان لابد من وضع دستور لتنظيم تطبيق الخلافة         |
|       | الفصل الثامن: علينا أن ننبه القراء إلى ضرورة البحث عن حقائق      |
| ٩٨    | الأمور                                                           |
| ۱۰۳   | الفصل التاسع: الجاحظ والفكر السياسي                              |
| 119   | الفصل العاشر: أكذوبة العباسة أخت الرشيد مع جعفر البرمكي          |
| 124   | الفصل الحادى عشر: لقد ظلمنا الأمين وأسأنا إليه لأنه عربي!        |
| 150   | الفصل الثانى عشر: وتعصبنا للمأمون لأن الدعاية الفارسية أرادت ذلك |
|       | الفصل الثالث عشر: لماذا لم ندرس تفاصيل المسراع بين الأمين        |
| 104   | والمأمون ؟                                                       |
| 179   | الفصل الرابع عشر: الأصول البعيدة لمحنة خلق القرآن                |
| ۸١    | الفصل الخامس عشر: القول بخلق القرآن وسيلة للانتقام من الفقهاء    |
|       | الفصل السادس عشر: لم ينتصر المأمون على الأمين وإنما انتصر        |
| 190   | الفرس على الاثنين                                                |
| 1 • 9 | الفصل السابع عشر: الفقهاء ينتصرون على الخليفة                    |
|       | الفصل الثامن عشر: الخليفة المتوكل يكره ابنه المنتصر إلى درجة لا  |
| 144   | تصدق! والمنتصر يشترك في قتل أبيه                                 |
| 100   | الفصل التاسع عشر: لابد من التنبيه إلى السلبيات والإيجابيات       |
|       |                                                                  |

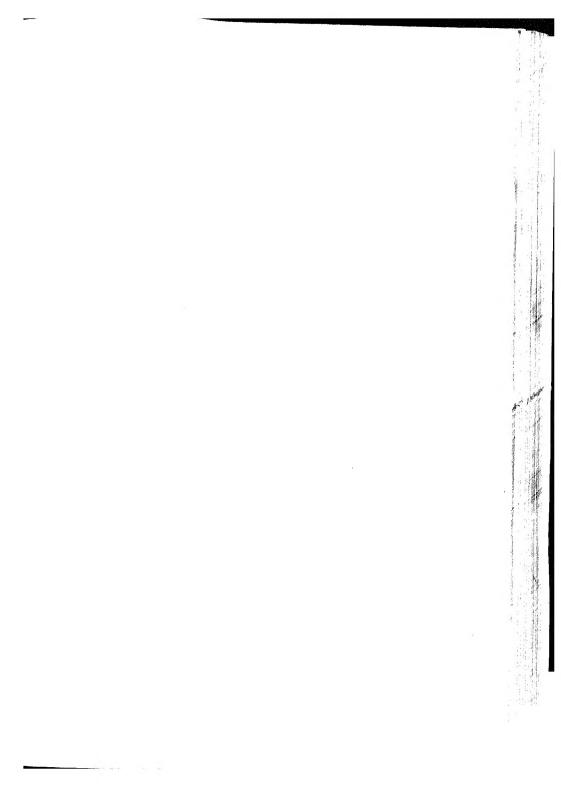

# تنتية انسون الثاريخ الإسلامي

كتاب للأستاذ الدكتور حسين مؤنس يدق به ناقوس التنبيه في عالم شغل عن كل شيء إلا عما يربطه بالملهيات والمغريات ، إلا أنه لا يفقد الأمل في وجود من يستطيع القيام بالبحث والتدقيق في أصول التاريخ الإسلامي ليصحح ما يحتاج إلى تصحيح ، وتصفية ما يحتاج إلى تصفية مما شابه من عدم الدقة ، ومن سوق الأخيار على عواهنها مما يسيء إلى أمة الإسلام ، ويتيح الفرصة للمستشرقين ومن لف لفهم أن يطعنوا في الإسلام ودولته .

والكتاب وجهة نظر للكاتب نعرضها كما هى ؛ لعلها تشحد الهمم ، وتدفع إلى التنقيب من أهل التنقيب والبحث ، وتصحيح ماقد يكون أساء إلى أمة الإسلام ودينها بالحجة والبرهان. والله من وراء القصد ، وهو نعم المولى ونعم النصير !!

الناشير

